# عثمان عبرالتاريخ

تأليف الفَقيه الفَاضل الشَّبِخ سَمُ الْمِلْحُ بِنُ جُمُوحِ بُنِي الْمُ الْمِرْسُ الْالْسُهُ بِهِيَّا سَمُ الْمِلْحُ بِنَ جُمُوحِ بُنِي الْمُ الْمِرْسُ الْالْسُهُ إِلَيْهِا

> ا الجزءالأول

الطبعة الخامسة 1251ء - ٢٠٠١ء





مؤلف الكتاب



#### ( ترجمة مؤلف الكتاب )

#### تمهيـــــد

#### بقلم: سليمان خلف الخرومي

اهتم العرب بعلم التاريخ اهتماما بالغا ، واعتنوا به عناية غائقة ، وعلى أيدى علماء التاريخ ارتقى هـذا العلم الانسانى فى سرعة مرموقة ومكانة بارزة ، ففتحت أبوابه ، وتنوعت طرائفه ، وتعددت آفاقه وصارت له أهدافه السلمية ومنهجه العلمى الذى تميز به عن بقية العلوم ، فلولا التاريخ لجهلت الأنساب ، ونسيت الأحساب .

وعلى مر التاريخ بيرز علماء مؤرخون ومن أشهرهم الواقدى ، ومحمد ابن استحاق والدائني ، وابن الأثير والكلبي ، وابن قتيبة واليعقوبي ، والطبرى ، وابن خلدون ، وابن خلكان •

وكان دور عثمان ـ قديما وحديثا ـ دورا بارزا و يذكر لعثمان مدى الأجيال وفي هـذا العلم بالذات و نجد لعثمان علماء مؤرخين طبقت شهرتهم الآغاق أذكر منهم الشيخ العلامة أبا سفيان محبوب بن الرحيل والشيخ العهمة المؤرخ سرحان بن سسعيد السرحنى الأزكوى على المشهور والامبو على من بنى سعد الطائبين نسبا على الصحيح مؤلف كتاب كشف الغمة والعلامة المؤرخ ابن رزيق النظى مؤلف كتاب الفتح المبين في سيرة السائم والمعلمة المؤرخ ابن رزيق النظى مؤلف كتاب الفتح المبين في سيرة السائم باللمعان في ذكر أثمة عثمان الذين طبعتهما وزارة المتراث القومي والثقافة والشيخ في ذكر أثمة عثمان الذين طبعتهما وزارة المتراث القومي والثقافة والشيخ

العلامة سليمان بن بلعرب بن عامر النزوى مؤلف كتاب المؤتمن فى ذكر مناقب نزار واليمن و والشيخ العلامة محمد بن خميس السيفى النزوى والشيخ العلامة عامر بن سليمان الريامى الأزكوى والشيخ العلامة الجليل نور الدين السالمى وغيرهم كثير ويبرز علامتنا المترجم له مؤلف هـذا الكتاب ، الذى هو بين أيدينا ، كفارس من فرسان هـذه الحلبة ، أو رائد من رواد علم التاريخ و

#### « من هـو مؤلف الكتاب »

فى الواقع هو غنى عن التعريف ، فهو أجل من أن يذكر ، وشهرته العلمية الواسعة غير منكورة وحياته العملية الثمينة غير مجهولة ، ولكن من خلال هـذه الأسطر القليلة نتعرف على بعض الجوانب المهمة لنقدمها للقارى، الكريم ، عن هـذا العلامة الجليل الكبير •

#### « أسمه ونسبه »

هو الشيخ العلامة الجليل سالم بن حمود بن شاهس بن خميس بن على بن عبيد السيابى ومن المشهور أن قبيلة آل المسيب العمانية ينتمى نسبها الى القائد البطل شهاب بن النويرة التغلبى المعلم المسهور بذى قار » الواقعة المسهورة فى أيام العرب فى الجاهلية ، فمسيت وحبس القبيلة الشهيرة المعروفة بالشرقية فى عثمان إخوان ينتميان الى شهاب بن النويرة المذكورة آنفا •

#### « مولده ونشاته »

ولد العلامة المترجم له بقرية « غلا » من أعمال بوشر في سسنة ١٣٣٦ هجرية الموافق ١٩٠٨م وحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين ، وذلك من فرط ذكائه وكثرة حفظه ودرس تلقين الصبيان وملحة الاعراب للخريرى والفية ابن مالك فى سسن مبكر بنفسم بدون أن يتأمد على شيخ ، بل ثقف نفسه بنفسه ثم توجه الى سمائل الفيحاء التي استوطنها فنما بعد وكانت آنذاك نزخر بالعلماء الأكابر فدرس على الشبيخ العلامة خلفان بن جميل السيابي أصول الدين والفقه وأصول الفقه والفرائض ولازمه ليلا ونهارا كما لازم الشيخ العلامة الشهير أبا عبيد حمد بن عبيد السليمي وأخذ منه أيضا علما واقرآ • كما أشبع طموحه العلمي بمجالسته للامام الرضى محمد بن عبد الله الخليلي ومذاكرته لكل من المشايخ العلماء سعيد بن ناصر الكندى ومحمد بن سالم الرقيشي وعد الله بن عامر العزرى ، فقد أذن لكل مواهبه أن تنشط وتتألق ومازال يدأب في التحصيل وجمع العلم ، حتى صار فحلا من فحول العلماء الذي يشار اليهم بالبنان • وهو لم يتجاوز الثلاثين من عــمره ه

#### « صفاته وبعض من أخلاقه »

يعتبر اليوم من أكبر علماء عثمان وأجلهم ، فهو من فحول العلماء المرموقين مكانة وصدارة في هذا العهد المشرق الزاهر وبالتالي هو سمح جواد حسن الاخلاق شريف النفس نقى السريرة ، آية في الحفظ والذكاء والفهم ، ومن أنشط الناس للقراءة والكتابة ـ فلا يرى

الا قارئًا أو كاتبا • يحب مكارم الأخلاق ويعشق المحامد منه مسد صباه ، علامة غيور من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم •

وهو فيصل فى الأحكام ، شهم شجاع ، أبى الضيم ، ماضى العزيمة صعب الشكيمة ، منيع الجانب الف مألوف محبوب عند الناس ، يحب الوحدة وجمع الشمل ، ومن الدعاة الى التمسك بكتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم •

وصفه الاهلم محمد بن عبد الله الخليلى ، بأنه ممن تسد به النغور ويوجه فى مهمات الأمور ، كما وصفه الشيخ الفقيه محمد بن راشد ابن عزيز الخصيبى فى قصيدته المسماة سموط الجمان فى أسماء شعراء عثمان فقال :

وفقيه مؤرخ وهو علامة هــذا الزمان ذو المكرمات .

السيابى سالم ابن حمود فأراجيسزه من الرائعسات

سيما نظمه المسمى بارشاد الأثا م البين الضافيات

#### « اعماله »

لما تألق نجم العلامة المترجم له ، وعلا ذكره ، استدعاه الشيخ الجليل على بن عبد الله الخليلي والى معافظة بوشر ، ليكون مدرسا

لأولاده ، وذلك في عام ١٣٥٠ه ، فقام بأهر التعريس خير قيام وتادب عليه حوالي « • ؛ طالبا » ولما أن توفى الشيخ العلامة سسعيد بن ناصر الكندى قاضى محافظة بوشر ومفتيها رضى الله عنه • عين قاضيا في بوشر وذلك في سنة ١٣٥٦ه وبقى بها قاضيا حتى سنة ١٣٥٩ه فانفصل من العمل لظروف خاصة ورجع الى سمائل التى استوطنها • وفي سنة ١٣٠٠ه عين واليا وقاضيا على نظل ومتعلقاتها ، فتحمل المئولية وهر أهل لها وكان بها الحاكم القدير الادارى ، والقاضى المنصف الحكيم ، من في سسنة ١٣٦٩ه عين واليا الى جعلان بنى بتصن فبقى هناك ، ثم أستدعاه واليا وقاضيا ثم انفصل عن العمل لأسباب دعت ذلك ، ثم استدعاه السلطان سعيد بن تيمور فعينه رئيسا لمحكمة الاستثناف وبقى بها السلطان سعيد بن تيمور فعينه رئيسا لمحكمة الاستثناف وبقى بها السلطان سعيد الى الكامل والوافى من جعلان ليكون واليا وقاضيا ، فالمسلطان سعيد الى الكامل والوافى من جعلان ليكون واليا وقاضيا ، فبقى منذ ذلك اليوم قاضيا ؟ بها هما والعربة بالعاصمة ، وبقى من خدلك اليوم قاضيا ؟ بها هما والعربة بالعاصمة ، وبقى من خدلك اليوم قاضيا ؟ بها هما والعربة بالعاصمة ، وبقى من خدلك اليوم قاضيا ؟ بها هما والعربة بالعاصمة ، وبقى من خدلك اليوم قاضيا ؟ بها والعربة بالعاصمة ، وبقى من خدلك اليوم قاضيا ؟ بها و

ولما أشرق فجر الانتفاضة المباركة أو الحركة التصحيحية المجيدة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم · حفظه الله كان هو فى مقدمة القضاة بالمحكمة الشرعية بالعاصمة مسقط ومن أبرز العلماء المرموقين لحكومة صاحب الجلالة المعظم · ثم فى أول هـذا العـام ١٩٨٢م · نقلت خدماته من وزارة العـدل الى وزارة التراث القومى والثقافة ، ليتفرغ فضيلته فى تحقيق الكتب العلمية والتاريخية ، التى تطبعها وزارة التراث القومى والثقافة لما له من باع طويل وسـعه وادراك فى كل الفنون ·

#### « مؤلفـــاته »

ان مؤلفاته الكثيرة التى تزيد على ( ٥٠ ) مؤلف فى كل الفنون تدل على غزارة علمه ، وسعة اطلاعه ، وبالتالى تدل على خلق عظيم ونفس عالية وهمة سامية ، بالاضافة الى أنه شاعر كبير ، وأديب بارع ، فهو فى الأدب والشعر قد ضرب بسهم بعيد المرمى ، واليك أيها القارىء الكريم أسماء أهم مؤلفاته :

- ١ ــ إرشاد الانام فى الأديان والأحكام نظم فى مائة وعشرين آلف بيت
   مــا يقارب ١٠ مجلدات •
- ٢ ــ العقود المفصلة في المسائل الموصلة ــ مجادان ــ ( ٣٠ ) ألف
   بيت ٠
- ٣ العرى الوثيقة شرح كشف المقيقة في المذهب الأباضي وأصوله ٠
- ٤ ــ مطالع الأقمار على مقاصد الأبرار شرح رجز للشيخ العلامة أحمد
   ابن سعيد الخليلي ف الوصايا مجلد واحد
  - ه \_ إعانة الحكام بقواعد الأحكام نظم الورد البسام •
  - ٦ ... جوهر التاريخ المحمدى في سيرة الرسول الأعظم على ٠
- معالم الاسلام في الاديان والأحكام ـ قصائد مطولات حـوالي
   ٢٠ الف بيث ٠
  - ٨ ــ المنوان في تاريخ عثمان ــ مطبوع ٠
- ٩ الحقيقة والمجاز فى تاريخ الأباضية باليمن والحجاز ــ مطبوع ٠

- ١٠ ـ الاسعاف في التاريخ العثماني مطبوع ٠
- ١١ ـ ازالة الوعثاء في أتباع أبي الشعثاء ـ مطبوع ٠
- ١٢ ـ طلقات المهد الرياضي في حلقات المذهب الأباضي ... مطبوع
  - ١٣ عثمان عبر التاريخ الكتاب الذي بين أيدينا ٠
    - ١٤ ... أغلى التحف في أصول الشرف •
    - ١٥ ـ أصفى الحياض في مذهب ابن أباض ٠
      - ١٦ ـ هدى الفاروق ٠
    - ١٧ ــ فصل الخطاب في السؤال والجواب
      - ١٨ ــ كتاب في السلوك ٠
  - ١٩ ـ العقود المنظمة في المخيل المسومة ـ مطبوع ٠

اكتفى بذكر هذه المؤلفات القيمة الجليلة ، والله أسأل أن يمد الشيخ العلامة المؤلف بصحة وعافية ، ويطيل في عمره ،

وختاما لا يغوتنى أن أسجل آيات الشكر والثناء لماحب السمو السيد فيمل بن على بن فيصل آل سعيد وزير التراث القومى والثقافة على ما بذله ويبذله من جهود جبارة ما على ضوء التوجيهات السامية لاستخراج هذه الكنوز الثمينة وطبعها ونشرها في أغلب أنصاء المعمورة والله ولى التوفيق ٥٠٠٠

حرر: ۳ من رجب سنة ۱٤٠٢هـ ۲۷ ابریل سنة ۱۹۸۲م

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| } |  |  |

# بم الداارمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل للتاريخ مستودع أخبار الأمم على اختلاف أجناسها ، وجعل أهه أمناء في أمته لحفظ حوادثها وأحكامها • مع تباين مقاصدها وتباعد أمراسها ، فخلد للاتين أخبار الماضين ، وأعرب للمقبلين عن حوادث الذاهبين ، وندد بأهل الباطل في مجمع الضالدين ، وصرح بحق أهل الاستقامة في المسلمين ، وكشف القناع عن مساعى البغاة في المؤمنين من الأولين على توالى الأزمان الى يوم الدين •

أمسا بعد و فهسذا تاريخ عمان الذي وفق الله له وأعان ، جمعساه من الكتب المتبعثرة ، والرسسائل المطولة والمختصرة ، وألفنساه بعنساء لا يقاس عليه ، وبذلنا الجهد لإدراكه ، وهذا ما حصلنا عليه ، وان كان أكثره كمنقاء معرب ، لأنه غالبا لم يدون ، وما دون منسه لم ينشر ، ولم يتبين ، ولكن بعض مسا وجدناه ربعسا أغنى عمسا فقدناه ، ومن لم ينفعه قليل الحكمة ضره كثيرها ، ومن أين لنا أن ندرك المفقود من تاريخ عمسان ، وقد لعبت به أيدى الحدثان ، ومزقته طيلة الأزمان ، وهسذا الجزء الأول منستمل على مقدمة وخمس طقات ه

المقدمة: في علم التاريخ وغوائده وحكمته وأصوله التي يقوم عنها • الحلقة الأولى: في التعريف بعمان قديما وحديثا •

الطقة الثانية : في بيان الأمم التي قطنت عمان من الأمم التي مرت بها المصور الخالية ، والأيام الماضية ، من الأمم البائدة والباقية ،

الحلقة الثالثة : في نزول مالك بن ههم بعثمان وحروبه للفرس بها الى انتهاء أمرهم •

الطقة الرابعة : في بدء الإسلام بعمان الى إنقضاء آيام الخلفاء الأربعة م

الطقة الخامسة: في فضائل أهل عمان ومشاهيرهم في صدر الإسلام وبه يتم الجزء الأول ان شاء الله من تاريخ عمان •

## مقسدمة

قال الامام السالمي رحمه الله تعالى: « لا يخفي على عاقل أن علم التاريخ مما يعين على الاقتداء بالصالحين ، ويرشد الى طريقه المتقين ، لأن فيه ذكر من مضى من صالح وطالح ، فاذا سمع العاقل اخبار الصالحين اشتاقت نفسه أن يكون من جملتهم ، واذا سمع أخبار الطالحين أشفقت نفسه أن يقتفى آثارهم ، أى فيعد من أنصارهم ، فتراه بذلك يقتفى آثار من صلح ، ويتجنب أحوال من طلح ، أه » ،

فترى هذا العالم الجليل يجعل علم التاريخ مما يعين على الاقتداء بالصالحين و وذلك من أفضل ما يرشد الانسان الى الأعمال الصالحات ، ولا شك أن ذكر أخبار الصالحين يصقل قلوب المؤمنين طبعا ، وأصدق داعية لهم الى الله قطعا ، وكما أن مجالسة الصالحين تقود الانسان العاقل الى خيرى الدنيا والآخرة ، فكذلك ذكر أخبار من صلح ، وكيف لا والتاريخ سر من أسرار العلوم الكونية ، وضع الله أصوله فى كتابه العزيز وأبرزه فيه بأشبه من سلاسل الابريز ، قال الله عز وجل : (أو لم يأتهم نباً الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود) ، وقال عز وعلا : (فاقصص القصص) الآية فى أمثالها ،

وقد شرح الله فى كتابه العزيز تاريخ الحوادث فى الأمم الماضية ، والأيام المخالية ، وأيد ذلك الرسول على بقوله : ولدت زمن ألملك العادل ولا تنس عام الفيل وما وقع فيه من أمر عظيم وخطب جليل ، وقد أجمع العلماء الأجلاء على شرفه وفضله ، وبينوا مقامه بين العلوم الاسلامية واذا هو حافظ الأمة ، وخازن سرها فى كل جيل ، فإنه حفظ بعث النبيين ورسالات المرسلين ، والى عن أرسلوا اليسه ، وبماذا أرسلوا و وأخبرنا عن الفراعنة والأكاسرة و والتبسابعة والقياصرة ، ودون لنسا أعمال

الامم الظافرة والخاسرة ، وعرفنا سالف الأمم قبلنا ، ورأينا فيها الصالح والطالح ، وأدركنا منها المؤمنين ومقاصد المتقين ، وبغى المضلين وفساد الحائرين ، وسوء أعمال المجرمين ، واستفدنا من سياسات المسلمين ، وأغمال المتقين ، ومن اجتهد وجاهد فى الله لارغام الكافرين ، ومن جد لارشاد الأمم الى سبل الفير من المظمين ، فكان لهم فى عالم الحياة الذكر الحسن والفضل المبين ، وأخبرنا عمن نام على فراشه راضيا بمعاشه ، ومن عمل بما فرض عليه ، ومتى كلف وافترض ، وعلى من أوجب فقام ، ومن صد فربص ، مراغما لمن قام بواجبه ونهض ، وعلى من أوجب فقام ، ومن سد فربص ، مراغما لمن قام قدام عليهم فكان ضدهم ، ومن دعا الى الحق فاضطهد وشنق ، ومن تجرد لله ناصرا لدينه ، ومن دعا الحياء الشريعة بواضح الحق وصحيح براهينه ، ولا يخفى ما فى ذلك من حكمة ، ولا يجهل ما يثمر وصحيح براهينه ، ولا يخفى ما فى ذلك من حكمة ، ولا يجهل ما يثمر وصحيح براهينه ، ولا يضفى ما فى ذلك من حكمة ، ولا يجهل ما يثمر واغتباط ، وما يستحق به الثناء على الفعل الجميل ، وما يلزم به المقبل ، وما يلزم به الذم والتقبيح لأهل التعطيل ،

فالتاريخ داعية الأمم الآتية لسلوك طريق الأجيال الماضية ، فهو المعبر عما سلف من عز وشرف لأهل الوقاء ، والمخبر عمن خلا من آهل الجفاء ، فيختار المخلص من مسالك أولئك المنهج الصحيح ، ويصطحب الى قصده لذلك كل عمل مليح ، ويتبع في سيره وسراه كل أمر صحيح ، فالتاريخ على الاجمال جمال الرجال الكمل ، وكمال الأبطال في كل الملل ، والحاث على الأعمال الفاضلة لكل شريف ذي نبل ، وهو الترجمان المعبر عن سالف الدول ، طالما حدث التاريخ عن الأئمة الصالحين ، وبين من أعمال الحق في العالمين ، وكم أنباً عن أعمال الجورة المتغطرسين ، ليتجنب أفعالهم كل كريم مصلح في الدين ،

وهل نعلم ننحن لولا التاريخ ما فعل اثمنتا الأولون ، وها عمله أهل الحق من الطماء الأكرمين ، وهم مجتهدون ، وما مشى عليه

المبتلون بأمور الأمم التي عاركتهم للتغلب عليهم ، وما قابلوا به أعداءهم من انصبر والثبات ، وما مال اليه في أثنساء ذلك عند مساجلة الحروب لنا وعلينا ، وإذا أكبر العلماء التاريخ فقد أدوا واجبا على عواتقهم عظيم المسئولية ، وجاء في الكتاب العزيز قوله عز وجل ، قصصا عن أمم ضلت في حياتها الطريق ، وسلكت بعتوها المضيق ، قال الله فيهم : (فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عانية ، سسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ، فهل ترى لهم من باقية ، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة ، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية ، إنا للها طغى الماء حملناكم في الجارية ، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ) الى آخر الآيات القاصة عن أحوال هؤلاء الناساس الذين تمردوا على الله ، وعتوا على رسله وجاروا في عباده ، وطغوا في بلاده فأذاقهم لباس الجوع والخوف ،

وكم قص الله قصص النبيين في الكتاب البين ، وحسبك قصدة نبينا سليمان بن داود عليهما السلام ، وما صار بينه وبلقيس ملكة سبأ ، فذكر الله فيها الهدهد ، وما جاء به ، وسليمان وجنوده ، وبلقيس وعرشها ، وما دار بين نبى الله سليمان والعفاريت في جلب عرشها ، وارهابها بتلك الآيات الباهرة ، وذكر الله سياستها وغزارة عقلها ، إذ قال لها نبى الله ميان : أهكذا عرشك ، مختبرا لعقلها ، وموهما لها فيه ، فأجابته بمثل ذلك ، إذ قالت : كأنه هو ، فلم تحقق ولم تنف ، إذ تعارضت الأحوال عندها ، يقينا وعادة ، وانظر قوله عز وجن : ( واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من قبله ) الآياة ،

وفى الحديث: « القرآن حبل الله المتين فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم » • فذكر فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما (م ٢ - عمان عبر التاريخ ج ١ )

بعدنا • وهذا أصل من أصول التاريخ ، واذا أطلق العلماء التاريخ فالمراد به أخبار الأمم الماضية ، وسيرهم وحوادثهم على العموم •

ولا شك أن لكل أمة تاريخا خاصا بحوادثها في حلها وترحالها وأخبار كل جيل على حدة ، وحوادث الملوك وقتال أعاديهم وما أحدثوا من خطط ، ووضعوا من قوانين ، وأبانوا من أسرار فلهذا ان مادة تأريخ الأمم على اختلاف أحوالها ، وما بنت وهدمت وما أبدت وما أعادت ، وما طوت من أعمال ، وما نشرت من خصال ، فالتاريخ له تعلق بكل شيء ، فتعلقه باللغة من حيث حدثت ، وعلى يد من حدثت ، ومن أول من لغابها ، وفي أي عهد نشأت وله تعلق بآدابها وأسبابها ، وبالأحكام الشرعية ، على من أول ما أنزلت ، وما أول حكم وقع ، ومن وبالأحكام الشرعية ، على من أول ما أنزلت ، وما أول حكم وقع ، ومن هو أول حاكم ، وأي أول دولة قامت في هذا الكون ، ومن أول من قام بها وما صفة قيامها ، وماذا صنعت ، وعلى أي حال انقرضت ، وما في هي الأسباب التي قضت عليها ، ومن قام بالعلوم الطبية ، ومن برع غيها ، ومن اخترع الكيماويات الى ما وصلت اليه الآن ، ومن أول من اخترع السلاح ، وعمل به في الكفاح حتى تطور الى ما يعلم ما عليه الآن ،

ولولا التاريخ من أين لنا أن نعلم الناسخ والمنسوخ من أحكام الله عز وجل ، وهو قسم عظيم فى الأحكام والحجة فى معرفته التاريخ الصحح، ولو قيل أن التاريخ يشتمل على نصف العلم لكان غير بعيد ، لأن عليه تترتب أمور كالعدد والنفقات ومواقيت الحج وتعيين أوقات الزكاة ، وعدد المطلقات فى أشاياء يطول ذكرها ولا ريب فأن مدار أمور الدنيا عليه ولولا التاريخ من لنا أن ندرى اجماع المسلمين فيما أجمعوا فيه حلا وحرمة ، وهو من قواطع الأدلة فى الاسلام ، ومن أمهات القواعد فى الأحكام ، كما يشهد له الكتاب العزيز والسانة النبوية و

ولولا التاريخ من أين لنا علم الهجرة ، وكم فيها من أحكام تختص بها في الاسلام ، وبمن هاجر وأحكام المهاجرين •

ولولا التاريخ فمن لنا بمعرفة الامامة الصديقية ووقوعها ، والمقائمين بأمرها واحتجاجهم على اخوانهم الأنصار فيها ، ومن أين لنا أن نعرف عن الشورى ، وما جاء فيها ولولا التاريخ فمن ذا الذي يعرفنا أحوال من خالف الحق من الأمويين والعباسيين وأمثالهم ، وهل يعلم الانسان سياسات الملوك ورئاسات المالك ، ومتى نعلم عن قصة عمر بن الخطاب في طاعون عمواس ، وما رآه المسلمون فيه من أمر واتفاق مشيخة المسلمين على الحكم بالواقع فيه ، خلاف السامع به ، وما اتفق عليه المسلمون ٠

ولولا التاريخ من لنا بتوضيح تأسيس المذاهب ، ومتى ذهب اليها الذاهب ، وبماذا يظهر فضل السبق للحق ونحوه •

ولولا التاريخ متى نعلم عدد المطلقات تحليلا ، وعدد الحيض والنفاس والرضاع المحلل والمحرم ، كما قال الله عز وجل : (حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ، ومتى تخرج الرأة من عدة زوجها طلاقها أو موتا ؟ ومتى تحل النفقات وحضور آجال المحقوق المعلقة بالذمم ؟ ومن أصول التاريخ قوله تعالى : ( تلك القرى نقص عليك من أنبائها ) ، الى قوله : (منها قائم وحصيد ) وقوله : ( فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ) ،

وكما فهمت عن الامام السالمي رحمه الله ، قوله : لا يخفى على عاقل أن علم التاريخ مما يعين على الاقتداء بالصالحين ، ويرشد الى طريقة المتقين ، فتراه يجعله علما مستقلا ، وأنه يرشد الى طريقة المتقين ، وهذا من أعظم غوائد العلوم في الاسلام ، غان الارشاد الى طريقة المتقين ، والاعانة على سلوك الصالحين من المسلمين ، أمسر مطاوب في الدين ،

ولولا التاريخ من أين لنا أن نعلم ما صار على المخليفة الثالث عثمان ، وما عده عليه القائمون فسده حتى قضوا عليه بذلك ؟ ومن لنسا أن نعرف ما صار بصفين بعد الجمل وبما استط المسلمون القتال وسفلان الدماء وأحكام الأموال حلا وحرمة ، وكذلك ما صار بالنهروان لى آخر ما عمل المسلمون ، وأيام الحجاج الطاغية الخبيث ، وما صار منه على أهل عمان وما وقع على الامام الجلندى بن مسعود رحمه الله على يد الأمير خزام بن خزيمة ، وقضية شيبان الخارجى ، وعلى كل حال أن علم التاريخ حتى عند الافرنج له المقام الأعلى ، والمؤرخ معهم معدود من العلماء الأجلاء لأن علم التاريخ يتضمن انتقاد والمؤرخ معهم معدود من العلماء الأجلاء لأن علم التاريخ يتضمن انتقاد الفضايا ووزن الأعمال بميزان التحقيق تأييدا للصلاح وأهله ، وتفنيدا للطلاح وذويه ، ولا شك أن أعمال المشولين فى الأمة مثال يحتذيه التاكي لهم ، ويحتج به من جاء بعدهم ، فما كان حقا كان من الواجب الركون اليه ، وما كان باطلا كان من اللازم التباعد منه ، وقد يشير الى الحقائق التاريخية ،

قول إمام أهل الأدب ابن دريد حيث يقول:

وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لن وعا

أى أن التاريخ يحفظ للانسان أعماله القولية والفعلية ، فعليك أيها الانسان أن تتحفظ فى أعمالك كلها فتكون حديثا حسنا لمن يأتى بعدك ، فان لسان التاريخ يخبر عنك وما حسعت ، ويحفظ لك وعليك ما سروما ساء •

واسمع ما يقول أبو طالب :

ذكر الفتى عمره الثاني إلخ •

أى أن الانسان بيقى له بعد موته عمره الشاني الذي هو ذكره ، فان كان الذكر حسنا كان له عمر حسن يتداوله الناس بعد ، ويمشون على ضوئه ، وان كان الذكر سيئًا ، كان على خلاف الأول ، قال في ( لقطة العجلان مما تمس الى معرفته حاجة الانسان ) •

فاعلم أن التاريخ عبارة عن يوم ينسب اليه ما يأتى بعده ، وقدال أيضا التاريخ عبدارة عن مدة معلومة ، تعد من أول زمن مفروض لتعرف بها الأوقات المحدودة ، قال : « ولا غنى عن التاريخ في جميع الأحوال الدنيوية والدينية ، ولكل أمة من أمم البشر تاريخ تحتداج اليه في معاملاتها وفي معرفة أزمنتها المضروبة دون غيرها من بقيدة الأمم ، وأول الأوائل القديمة ، وأشهر ما يكون مبدأ البشر » ،

وقال أيضا عن سعيد بن المسيب و قال : « جمع عمر بن رضى الله عند الناس فسألهم من أى يوم يكتب التاريخ » و فقال على بن أبى طالب : « من يوم هاجر رسول الله علي وترك أرض الشرك » ، ففعله عمر رضى الله عنه ، وعن سهل بن سعد الساعدى قال : « أخطأ الناس في العد ، فما عدوا من مبعث عليه الصلاة والسلام ولا من وفاته انما عدوا من مقدمه المدينة ، قال وعن ابن عباس رضى الله عنهما وقال : كان التاريخ من السنة التي قدم فيها رسول الله على المدينة ، قال وقال قرة بن خالد عن محمد : « كان عند عمر من الخطاب عامل جاء من اليمن ، فقال لعمر ، أما تؤرخون تكتبون في سنة كذا وكذا من شهر كذا وكذا ، فأمر عمر الناس أن يكتبوا من مبعث رسول الله على أمو وقيل رفع الى أمير المؤمنين صك محله شعبان ، فقدال أى شعبان ؟ أهو من ها أطال أي شعبان ؟ أهو من ها أطال أي التاريخ ولوازمه وفوائده ،

قال في جواهر الأدب ، لأحمد الهاشمى : « التاريخ هـو معرفة أخبار الماضين وأحوالهم من حيث معيشتهم وسياستهم واعتقادهم وأدبهم

ولغتهم »، أى أن علم التاريخ له تعلق بهذه الأحوال كلها • واذا اعتبرت هذه الجعلة رأيت لها عموما شاملا ، لأحوال الدنيا والآخرة ، فان النظر في المعايش والسياسات مما يتعلق بأحوال الدنيا ، وما يتعلق بالعقائد والآداب واللغة ، يتناول أمور الدين التي هي النجاة في الآخرة أو الهلاك فيها والعياذ بالله •

وللتاريخ من هده الوجهات مقام عال في نظر الفكر العربي ، وهل التاريخ من خصايص أمة أو أمم أو هو لطلق الأمم ، وهو الواضح كما بينه في لقطة العجلان ، فكل أمة عاشت أو تعيش في جيل من الأجيال لابد لها من حوادث بحسب طبيعة حالها ، وما تدعو اليه آمالها ، وبذلك يكون تاريخها مشتملا على قضاياها ، ولأجل ذلك ترى الأمم أن التاريخ عنوان أمته ، ودليل على خيرها وشرها ، إذ يعرب عن نواياها ويبرهن على مالها من صعود وهبوط في أدوار حياتها ، ومن حق التاريخ الصادق الصحيح أن يكون مع الأمة كما هي ، حافظا لها الحقائق ، وجامعا لها الدقائق ، واضعا كل شيء في محله الذي يجب أن بوضع له ه

وللافرنج مزيد اعتناء بالتاريخ لأنه داعية الأمة أو البيئة ، أو القطر ، وبه تعرف الأمم طيلة الدهر ، فانه أعظم باعث للخلف ، للسمير على نهج السلف ، وأكبر دليل على حقيقة العناصر العالية والسافلة ، وأصدق قيل على الشرف المتأصل فى الأمم الفاضلة ، ولا تتركه أمة فى حال رقيها لما لم من مقام عند السادة الأعلام ، والقادة الكرام على الدوام : ألا تسمع صاحب معالم الجزيرة يقول فى صدر كتابه : «حرام على الأمم أن تفرغ من اشباع تاريخها القيم والحديث دراسة وتحليلا ، ونحن لا نزال نتشاغل بالتافه من الأمور ، لنعيش فى جهل بماضينا وحاضرنا ، ومن ثم فى غفلة عما ينبغى أن نرسم من خطط المستقبل على ضوء هداية التاريخ ، ولست أدرى متى يتنبه حملة الأقلام منا وولاة ضوء هداية التاريخ ، ولست أدرى متى يتنبه حملة الأقلام منا وولاة

الأمور فينا الى واجب كهذا ، أعتقد أنه من الموامل الأساسية للنهضة التي نرجوها » •

غانظر في كلام هـذا البطل الحر ، وهكذا رجال العمل ، وأنا أعتقد أن ذكرى التاريخ من أعظم العوامل الفعالة في الانسانية ، فلذلك يحتفل الافرنج بذكرى عظمائهم ، وأحاديث كبرائهم طيلة أزمانهم ذلك لما للتاريخ من نفوذ روحى فعال ، ولأجل ذلك لا تظهر الافرنج تواريخ الأمم التي تسيطر عليها أو تريد السيطرة عليها ، ولذلك لما أراد الامام السسالي رحمه الله إعادة الإمامة فقام أولا بنشر تاريخ الأمة العمانية فبرز في عالم القضاء ، ودرسه الطلبه وشاع بين رجال الأمة ، وعرفوا أفعال أسلافهم وأعمال آبائهم ومقاصد أبطالهم ، فهبوا متشوقين اليهما ومتشوقين لهما ، وكذلك طبع دواوين الشعر الحماسي الداعى الى نبذ الخمول واعتناق النشهاط ، فكان ذلك أعظم فاعل في النهوض بالأمة حتى اهتزت من أعاليها وأدانيها ، وديوان الامام الحضرمي كان أكبر مؤثر على قلوب الأمة ، فلقحت أفكارها وتلظى شرارها ، فتحركت حركة شهدها التاريخ وضج العالم العربى العمانى حتى رفع عقيرته في القبائل العمانية • وأقام الامامة على صرحها الكريم ، حتى أجلسها على عرشها الذي فقدته أعوامسا • وكل ذلك بفضل دراسة أنبساء سالف الآباء ، وبما عرف من أفعال الأجداد الماضين ، ولا يزال التاريخ هكذا طيلة الأدهر ، قان الأمم تتحرك طبعا الى اقتفاء أقعال السلّف من مارك وأثمة ومصلحين ، كما أشار الى ذلك هرقل بقوله لأبى سفيان إذ يسأله عن رسول الله على إذ يسأله عن رسول الله على : « هل في أجداده من ملك ؟ » فقال له أبو سفيان : لا • فقال هرقل : فقلت أبو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطالب بملك آبائه ، أي ماشك في نبوته والمعنى من كان آباؤه ملوكا مهو يملم بملكهم ويروم أن يكون ملكسا مثلهم ، هذا غاذا درس تاريخ آبائه لابد وأن يتحرك بذلك رغم المراقيل •

وسبق لئا في بعض المقالات منه قولنا: « التاريخ مدرسة الحوادث

الكونية ، ولسان معبر عن ما تهشى عليه المواشى الانسانية ، ودعاية عامة الى الأعمال العالية ، ونعى شاهر للافعال السافلة، يجد الناظر فيه الأعمال الحرة الفاضلة ، كما يجد ضدها من المقاصد السافلة ، ويقتبس منه العاقل فوائد قد لا يجدها فى غيره ، ويتسلح منه الكامل سلاح السياسة السامية » أ ه ، وهى كلمات حقها أن تكتب بماء الذهب على جبهة الدهر لتخد طيلة الأيام عنوانا لسر التاريخ ، ومما يقطع به دراسة التاريخ تلقح الأذهان وتتحب بنى الانسسان ، ويورث درسها قوة الجنان ، وحصانة الرأى وصادق الاعتبار ، لأن فيها درس أحوال الزمان ، وقضايا البرية مختلفة الأحرال متباينة الأعمال ، فيرى فيه فيه قارؤه احسان الأخيار ، وإساءات الأشرار ، وجهر البغاة ، وكفر الطغاة ، ويرى السياسات العالية للملوك السامية ، ويتجلى فيه خبث الطوايا وسوء النوايا ، بحيث يخرج الدارس فيسه وهو من أبطال الرجال المثقفين ،

ولا شك أن أفعال الأوائل سلاح الأواخر وحجة الأكابر ، وبه يأمن المرء من لوم اللائمين ، وتأنيب المختصون ، والأتباع أأمن من الابتداع ، والعمل على نهج من مضى من أهل الحق نفس الاتباع • واذا أخذ العاقل بعمل من سبقه من المسلمين لم يعنفه أحد من المؤمنين ، وأفعال السابقين حجة اللاحقين ، ومن لم يفهم عمن سبق ، لم يدرك من الحق إلا القشر ، ولم يعرف من الدهر إلا الاسم •

والحقيقة أن التاريخ مدرسة عالية تجمع مختلف الإدارات ، ومتباين الأغراض ، وتجتمع فيها المواهب والمطالب من جميع الانسانية أغرادا وجماعة ملوكا وشعبا ، وما أبدته الدول من تقريب أمة وابعاد أخرى على حسب مقتضى السياسات الخاصة والعامة ، وانقلاب الأمور من أمة الى أخرى ، وانهيار صرح وقيام آخر ضده ، والعمل المتباين في الأمة يقضى على العقول بالعجز عن ادراك الحقائق ، ويعبر عن الدنيا تعبيرا صحيحا لن يفهم لا لمن يسمع بأذنيه عويمر على القضايا لا يلقى تعبيرا صحيحا لن يفهم لا لمن يسمع بأذنيه عويمر على القضايا لا يلقى

له ا بالا ولو كانت على عتبسة بابه ، وقد أشسار القرآن الى هذا ف قوله عز وجل : ( وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معروضون ) •

ولا شك أن من حككم هواه ، وتعامى عن حكم الله فانه معرض لزوال نعم الله ، فان ذلك يسبب انفجار البراكين الضخمة ، ولا يبعد عليه وقت انفجارها ، فاذا انفجرت أعجزه ردها ، وأعياه تيارها ، فغاية ما عنده الخضوع لحكمها ، والسكون تحت وطأتها ، وكم لهذا من دليل عقلى ونقلى •

قال الامام السالمى فى تحفته فى الجزء الأول صحيفة مائتين وثمانين إذ يذكر راشد بن الوليد المختلف فيه قيل كندى • قال : « ولولا أن أبا سعيد يعنى الكدمى ذكر هذا الطرف من سيرته ، لغاب عنا علمه كما غاب عنا علم غيره من الأئمة ، قال وذلك كله لإهمال التاريخ وقلة هذه الجملة التى وضعها هنا وتأسف وتلهف على ضياع التاريخ •

ولا يخفى أن التاريخ مرآة تتجلى فيها أحوال الأمم أخلاقا وأعمالا ، وعواطف ومكارم ، وغلظة وشدة ، والتاريخ خازن هذه الأحوال بعد استجلائها وكشف حقائقها ، وانه لمعتبر لأهل العقول ، وحجة لأهل المنقول ، ومن لم يعتبر بأحوال الدهر ، وما يتحدث عنه التاريخ ، فها حفال من العقل ، فاقد للشعور ، يرتمى في الهلاك غير مبال بما يلاقى ، وهيهات أن يحيا الاعلى سبى الأحوال ، وقال عبد القادر المذكور : « ولكنها أي عمان سرعان ما أعلنت توبتها ، وانضوت تحت لواء دين الله » •

قلت: على فرض صحة المدعى ، فالحمد لله الذى ردها الى الحق راغبة غير مقهورة ، كما أسلمت كذلك والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ولكن الحق هو ما قدمت لك ، وانما يرجع الى أصله المجسور

الذى لم يدخل فى الأمر الا مكرها ، وقد علم أمر عمان أنه لما أسلم ملكاها جيفر وعبد طائعين ، قاما على الفرس الباقين بعمان اذ أنه لا يجتمع فى عمان دينان ، فاما أن تتخلوا فيما دخلنا فيه ، والا فالسيف هو الحكم حتى أخرجوهم عن بكرة أبيهم منها ، وقد خليا بين عمرو بن العاص والزكاة وائتمرا بأمره ، ودعوا من خالفه الى الحق ، وكانا له عونا على مهمته وخرجا بصحبته الى الدينة ، لما بلغتهم وفاة النبي مالي ، وأخرجهما أبو بكر رضى الله عنه لقتال آل جفنة بالشام ، وبعد ذلك ردهما الى بلدهما مزودين بالأوامر والنصائح ، وسوف ترى ما يؤيد هذا حتى تعلم بأطل ما قال هؤلاء الذين يتبعون كل ناعق ويكتبون الغث والسمين غير مبائين بما يكتبون عن الأمم التى يتكلمون عنها فى سيرهم وتواريخهم ، والله سائلهم عن كل نقطسة يحررونها وكل كلمة يكتبونها فى أساطيرهم ،

واعلم أنا إذ نذكر التاريخ أو تاريخ عمان على الأخص ، لا نريد أن نجعله أقصوصة من الأقاصيص الملاهية ، أو أحدوثة من الأحاديث الواهية ، أو ملهى للسحمار ، أو سلوة للمجتمعين في المجالس والنوادى ، الواهية ، أو ملهى للسحمار ، أو سلوة للمجتمعين في المجالس والنوادى ، أو الدارسين في المساجد أو الفارغين في بيوتهم أو العاطلين من الأعمال النما نريد أن نحدث الناس عن أعمال الرجال الكمل ، أو عن الأعمال الفاضلة ، التي يعتمد عليها الرجال المعنيون بحب أوطانهم أو باستقامة دينهم ، أو بسعادة شعوبهم أو بأمن رعاياهم ، أو بحسن العمل لدينهم ودنياهم ، ولندل الناس أن الحق يشترك فيه القوى والضعيف ، والمعنى والنقير ، والسابق والمسبوق ، وأن الله لم يجعل الحق لناس مخصوصين أو أسرة معلومة ، وانما الحق للكل يستحقه الناس بقدر أعمالهم ، ولا نريد أن نمشي على منهج من مشي محبا للمنفق عليهم ، وأن كان ظالما جبارا جائرا على الأمة ، ولو أنفق عليها أموالا طائلة ، ولا يسألون عنها من أين نهبها أو من أين اكتسبها ، مع العلم بأنه ظالم جائر نهاب

يأكل أموال الناس بغير حق ، بل نريد أن تمشى الأمة أميرها ومأمورها ، على الصراط المستقيم ، والطريق السوى الصحيح ، الذي لا شائبة فيه من الباطل غير ناظرين الى المحرم الذي يقرب الأمة مختدعا لها بالعطاء وضاءا لها بدينها ودنياها ، فنأخذ منه العطاء ونرضى عنه بذلك ، ونحارب من أجله ونقاتل معمه ، والمق يقول لنما : ( فاستقم كمما أمرت ولا تتبع سبيل المفسدين ) • فلو ضربنا مثلا بسلطان له وزيران : أحدهما يراعي منازل الناس الدنيوية ، فيعطيهم عطاء يغمرهم به ، فيخرجون عنسه يمدحون ، ولا يسألون من أين أعطاهم أمن مال زيد ، أم من مال عمرو ، وآخر لا يعطيهم ما ليس لهم ويمنعهم من ذلك ، ويعطيهم مالهم ولا يمنعهم اياه ويقوم بمصالح دينهم ودنياهم كما يجب لهم ، فمن الأولى بالاتباع والطاعة ؟ فهنا وجهان : وجه يميل بهم الى الذى يغمرهم بالعطاء فهو واياهم ينبغى اقصاؤهم معا من واجبات الاسلام ، والثاني هو الذي يجب أن يطاع ، ويؤيد ويناصر ، ولكن أين هو ؟ قد لا يوجد ، قال عمر ابن عبد العزيز : ما طاوعني الناس على أمار أردته من الدين الا اذا أعطيتهم جانبا من الدنيا ، واذا كان النساس كذلك فالداء فيهم عياء : ولا يخفى على أن الأسد مطبوع على حب الافتراس خصوصا اذا جاع من غير أن يراقب أن ذلك الفعل ظلم وعدوان ، لا ينبغى أن يأكل حيوان حيوانا مثله عاش فى أرض الله ، وأن الذئب يأكل القاصية من الغنم ، وأن له شنشنة على ذلك خصوصا اذا خلا بغنم ، وأن السنور لا يؤمن منه أن يسرق ، ولو كان أأدب السنانير كلها ، وأن بقية الحيوانات كلها كذلك ، وأن الحق أمر صعب الوقوف على حدوده كالوقوف على الجمر ، وأن العمل به كذلك بل أصعب ، لكن على الانسان أن يجاهد معهم نفسه أولا ، ثم يصهرها في بوتقة التصفيات مرات لعلها أن تنصلح ٠

فانظر فرار الناس عن على الى معاوية حتى أصبحوا يقاتلون معه ، وانظر الى فرارهم عن الأثمة الى الجبابرة العتاة ، كفرار جبلة بن

الأيهم عن عمر بن الخطاب الى قيصر ، ولو قال جبلة لما كان عمر بن الخطاب لا يرى الا الانصاف منى أنا ، فمن باب أولى لا يرى الا الانصاف ممن هودوني ، وهكذا ينبغي وعلى مثل هــذا تعيش الأمة في أمن ورخــاء وسعادة وهناء ، أي حيث ينصف من قويها لضعيفها ومن رئيسها لرؤسها • وذلك هو الذي يحييها من مماتها ، ويرفع شأوها بالأمن والاطمئنان ، وبسه يستقيم الأمر لدولة المسلمين ، وبدون ذلك لا يكون صلاح ، وأنا أرى أن أعطيه عينى الصحيحة وأقعد تحت ظله أعمى ولا يضرني ذلك بل الانقياد للحق يزيدني شرفها وعزا ، ولأن أعيش عزيزا بعدل عمر بن الخطاب السيد العربي خير لي من أن أعيش عزيزا عند قيصر بالكفر في دار غربة لاجئًا محتميا ، وأولى بي أن أحدث من جاءني حدثته عن عدل عمر بن الخطاب ، ويكون دستور الصياة الأمة الجديدة بالاسلام ، ولكنه لم ير حددًا ، بل رأى أن يعيش كافرا ، ويموت كافرا ، في بلاد غربة ، وما ذلك الا للجهل والغطرسة الجاثمة على قلبه ، وغرته لذة عاجلة لا تطول أيامها ، ولا يبعد مرامها ، فبهـذا وأمثاله نريد أن نبرهن في التاريخ العربي أن ذكرى الصالحين الذين هم على نهج جبلة أو على نهج معاوية بن أبي سنيان ، خلطوا عملا صالحا و آخر سيئًا • فالأول ارتد ، والثاني أجرم ، وأن يعلموا أن أئمة الاباضية على خلاف ذلك هو نهجهم حيث يقتل أحدهم أبناء عمه وأهل جلدته على كتاب بيعة ، وعلى الذين يعطى أحدهم كل شهر سبعة دراهم يقتتلون بها في غلاء من العيش ، تاركين كل شيء لله وفي الله ،

دخل أحد علماء الاسلام المدينة المنورة ، فلما بلغ مجتمع الأمة قسال : أين قصر رسول الله على ؟ قسالوا لا قصر له : قال : ولم أكان فقيرا معسرا ؟ قالوا : لا • قال : أين قصر أبى بكر ؟ فقسالوا : لا قصر له • فقال : ولم أكان فقيرا معسرا ؟ كالرسول على قالوا : نعم • قال : بلغنى أنه كان له مال • قالوا : أنفقه في سبيل الله • قال : ولم لم يبن قصرا فخما يشسار اليه بالبنان من ماله لا من مال الدولة ؟ قالوا : أن

ماله أنفقه في عز الدولة • قال : ولم لم يتعوض منها له ؟ قالوا : صا أعزه الله بالمسال بل بالصلاح في الاسلام والتقوى • وطال المجدل فيه بينهم وإياه • ثم جاء الى عمر فاتح الأمصار وجامع الأموال ، وواضع العطايا في الدواوين ، والقاهر على النواصي ، فكان الأمر فيـــه كَالْأُمر في أبى بكر رحمهما الله ، ثم الى عثمان الذي جهز بأمواله جيش العسرة ونحوه : وكانت الأموال تأتيسه كالأودية ولم يدخر منها وسعا له ، وهكذا على بن أبي طالب • فقسال : اذا لمن هــذه القصسور ؟ فقالوا : لفلان بن فلان وفلان بن فالن ، وهكذا • فقال : هل كانوا أغنى من أولئك الذين تنصب اليهم أموال الدنيا ؟ فقالوا : لا • قال : فهل هؤلاء أشرف أولئك المذكورين ؟ فقالوا : تبدلت الأحوال • فقال : من أعز الآن أولئك أم هؤلاء ؟ فقالوا : أولئك • فعرف انقطاع الحجـة بتوضيح المحجة • فحينئذ يتبين للقارىء الكريم الذى همته أتباع المـق والاعتماد عليه ، أنا نريد أن ندل على الحقائق كما هي ، ونعرب عن الظواهر الواجبة التي مشت عليها الأئمة ونبرهن على زهد الجلندي بن مسعود وأعماله ، والوارث بن كعب وخصاله ، والمهنسا ابن جيفر وجلاله ، وناصر بن مرشد وأفعاله ، ونعرب للناس عن أئمة آل يعرب الذين ملكوا جانبا من الدنيا ولم يخلفوا وراءهم القصور الفخمة ولا المصانع الضخمة ، إلا ما أعزوا به الاسسلام ، ولا كانت لهم الحدائق الغناء ولا النقود التي تفوت العد ، ولا الاختصاصات الذاتية ، بل هلكوا ولا يوجد لأحدهم بيت خاص لهم دون المسلمين ، مع ما ملكوه من الأموال ولم تعرف البنوك عنهم لكوكا ولا ملايين • ولا • ولا ، وانما عرف الدهر عنهم المعدل الناصع • والانصاف الجامع والحال الكامل نوالفضل الشامل ، ولا يزيد المثقال عندهم عن كونه . مثقالاً ، فالى هؤلاء نريد أن نهيب بالنساس لا الى هارون الرشيد .

وقيناته ومعنياته ، أولا الى ملاهيه ومتنزهاته فى الدر والجوهر المضاع على غير أهله ، وقد قاتل عليه ناس وجعله هو وأضرابه تحت نعاله يدوسه بحميره وبغساله •

وليعلم التاريخ العالى ورواده أن لكل وقت سياسة لا ينبغى اخلال بها ، والا كان الفساد أكثر من الصلاح ، بل ربما انعدم الصلاح ، إذا أقبل فريقان يختصمان ، أحدهما يحمل المدفع المدمر ، وعلى رأسه الصاروخ الحاشر ، وفي يديه انقنابل اليدوية ، وفي جيبه الفرقعات الساحقة ، وخلفه النسافات العظيمة ، والآخر يحمل السيف الأحمر المصطبغ بالدم من عهد العمالقة ، والعصا الضخمة المقتطعة من عهد عاد الأولى ، لا بل قل والرمح الأزرق والسهم ذى الأوتار ، فبيد من ترى النصر ، أم الى من يجنح فان أسبابه بيد الأول رغم المعقول والمنقول ، لا بيد الذي يحمل السيف البتار ،الذي لا يصل الى خصمه الا والنار تشتعل في أردانه ، وقد أحترق بين يدى خصمه ، فال قبل الميعاد بمسافات ، وقد ألقام الرصاص على وجهه ، قبل أن يتخطى الى خصمه شبرا واحدا من الأرض وهكذا ،

وليعلم الناس أن التاريخ حدث عما سبق ، ولم يحدث عما لحق بن عما يأتى ، فمجاراة الوقت بما لا ينافى فى العقل • ولا يعترض على الشرع ، أمر مطلوب قطعا ، بل واجب شرعا ، لأن الله يقول لنا : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) •

وسترى أيها القارى، فى تاريخ عمان أنواعا من ذلك ، وسترى فى تغلب النصارى على المسلمين نوعا يدل على ما قلنا ، وخصوصا فى جعلان بنى بو على وهم مسلمون ، وأولئك نصارى كفار أعداء لأهل لا اله الا الله مطلقا ، ولأهل الاسلام عموما ، ولتعلم أيها القارى، أنا إذ نكتب التاريخ نريد أن نجعله وسيلة لتثقيف الناس بالحقائق الروحية العارضة الزمنية ، وسبيلا لمساعدة الأمة على ما يعانون من

مشكلات تصيبهم ونوب تحل عليهم ، ونخبرهم بقضية اجتماع المسلمين في مهماتهم الماضية مهما كان الاجتماع فهو فعال ، وإليك صورة سستمر عليك في الاجتماع على حرب راشد بن النضر الجلنداني وأحزابه وتدميرهم وهكذا لتكون على ثقبة كاملة ، أن الاجتماع أول مرحلة تعيش بها الأمة في رخاء العيش وسعادة الحياة • وأن الافتراق والتلاشي ، داعيان الى الانهيار ، ولو شاء الناس أن يزيلوا الجبل الأخضر من عمان بالاجتماع لأزالوه ، واذا كنا على غير ذلك فقد أضعنا أعمارنا في لاشيء •

فان تدوين قضايا التاريخ قد وقع ، وأن الكل على ذلك قد اطلع ، وان العمل الصحيح ما عليه المجتمع ، ان المسلمين اليوم كما رأيناهم يدرسون انتاريخ لكى يعرفوا أن فلانا كان أشجع أو أعظم بأسا بأساليب الحرب ، أو أنه أفضل من فلان ، لا يزيدون على ذلك ، بدل من أن الافرنج يدرسون التاريخ تحليلا للمقاصد والتفاتا الى المراصد واهتماما بالقاصد ، لا يدرسونه أقاصيص ، أو خرافات أو حكايات كتسليات ، بل هم الباحثون فيه المتعمقون في معانيه ، والآخذون بأركان مبانيه ، لا كمن اذا سمع أقاصيص الماضي يهز رأسه ، ويهمهم أو يدمدم ، وربما يعجب من شاجاع يخوض المعامع غنجا وهكذا ، بل يحاولون بالتاريخ تثقيف العقول بما في التاريخ من عظات بالغات ، وعبر صالحات ، لأن تكون دستورا ، فتراهم يدرسون تاريخ سير أفراد من الرجال فتحوا المالك ، ووضحوا المالك وبينوا الناجي من الهالك . إلا أنهم لا يفهمون عنهم إلا أن فلانا مات شهيدا ، ليتنا كنا معه ، وأن فلانا مات فاسقا والعياذ بالله منه ، وهم في كلا الوجهين كاذبون أو مخادعون أو مارقون ، أو على الأقل لا تفكير لهم في شيء إلا مجرد أحدوثة ، كان رجل كثير البكاء على أحد الشهداء ، وكلما ذكر ذلك الشهيد يكاد أن يتمزق أو يحترق عليه إذ قتل تلك القتلة الشاعاء ، ومثل به العسدو • وهكذا حتى شساء القدر ، ورأى ذلك الشهيد فى النوم ، والجنود محيطة به والسيوف تنتاشه ، ويرشح دمه ، وهو يجالد العدو صابرا ، وهدذا الرجل البكاء ينظر على الحسال التى عليها ذلك الشهيد ، وإذا به يتقاعس ويختفى عنه شيئا فشيئا ، ويود أن يتوارى بسرعة حتى لا يراه الشهيد فيستنصره على عدوه ، حتى هم بالهرب فقدر الله أن رآه الشهيد ، فى أخريات الناس فدعاه فخجل ألا يجيبه فأجابه من غير قلبه ، فقال له ترى الحسال الذى أنا فيه ، وهؤلاء الأعداء من حولى ، فخذ هذا السيف والترس ، وقاتل معى عسى الله أن يفرج عنا بك ، فأخذ السيف والترس واختفى عن نظر الشهيد ثم هرب بهما معه وباعهما ، وأكل ثمنهما وراح ، فأين بكاؤه الذى يبكيه ، وأسسفه الذى يتأسفه ، وأين غيظه على العدو الذى يزعمه فقد هرب حتى بالسلاح ، ولم يرده لصاحبه ، وأن أحوال هؤلاء الناس أغلبها هكذا ، هي برهان على ما فى اليقظة ، وأن أحوال هؤلاء الناس أغلبها هكذا ،

فالتاريخ بيدى لنا تمحيص الحقائق ناصعة غير مستورة ، ويعبر عن طوايا الناس كما هي واضحة ومن يعتبر يجد الحق فيه واضحا ، أن الغرض الموحيد من التاريخ هو الاقتداء ، ومعنى الاقتداء كبير الي حد بعيد لا يكاد يستطاع لقياس عليه ، فان معنى الاقتداء يفتح أبوابا تفوت الحصر وتعجز الدهر ، فمعنى الاقتداء في الأخلاق والديانات والأحكام ، ووضع القوانين السياسية الملائمة لكل زمان ، المناسبة لكل أوان ، عملا بمعنى الاقتداء ، فانهم ساروا على النهج الصحيح الوارد عن الشارع في اخراج الأحكام الشرعية في مطها ، والقوانين العرفية بدلها عند عدمها ، وفي تطبيق الأنظار بحسب الأصول المشروعة ، والى هذا يشير قول القائل : أحدثوا أحداثا فأحدثنا لها أحكاما ، والمعنى أخرجنا لها أحكاما تطابق وضعها ، فإن الشرع وضع أصولا لا يرجع اليها المنقول ، ولا ينافيها المعقول ، فإن لكل امام سياسة كما

لكل زمان كذلك وإن تطور الدهر لا يخفى على كل ذى عقل سليم ، فكم جاء فى وقت خاص ما لا يتفق الا فى وقت الخاص به ، وكم جاء مناسبا لكل وقت ، واذا أردنا أن نذكر من هـذا النوع أمثلة : أتتبا مندفعة من كل وجه تزدحم على الأفكار بحيث تتركنا نقول لا حاجة الى ذكرها لشهرتها ، وهـذه هى ميزة خاصة بألوضوع ، ولكل مقام مقام ،

وهنا كلمة لعمدة المؤرخين العلامة ابن خلدون نرى أن نضعها هنا ختاما لهذا المقام في علم التاريخ • قال في مقدمة تاريخــه العبر • في خطبة الكتاب •

أما بعد و فإن فن التاريخ من الفنون التى تتداولها الأمم والأجيال ، وتتسد اليه الركائب والرجال ، وتسمو الى معرفته السوقة والأغفال ، وتتنافس فيه الملوك والأقيال ، ويتساوى فى فهمه العلماء والجبال ، إذ هو فى ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدوام ، والسوابق من القرون الأول تتمى فيها الأقوال ، وتضرب فيها الأمثال ، وتطرف بها الأندية اذا غصها الاحتفال ، وتؤدى الينا شأن الخليفة كيف تقلبت بها الأحوال ، واتسع للدول فيها النطاق والمجال ، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتصال ، وحان منهم الزوال ، وفى باطنسه نظر وتحقيق وتعليل الكائنات ومباديها دقيق ، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق ، فهو لذلك أصيل فى الحكمة عريق ، وجدير بأن يعد فى علومها وخليق ، وان فحول المؤرخين فى الاسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها وسطروها ، فى صفحات الدفاتر وأودعوها ، وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل هموا فيها أو ابتدعوها ، وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوها ، واقتفى تلك الآثار الكثير من بعدهم وأدوها الينا كما سمعوها ،

وسار فى خطبته سيرا واسعا بين فيه أحوال التاريخ والمؤرخين الى مدى بعيد بعيد يطول بنا ذكره • وقال : مقدمة فى فضل علم التاريخ :

أعلم أن علم التاريخ عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية ، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم والملوك في دولهم وسياستهم ، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرويه فى أحوال الدنيا والدين ، فهو محتاج الى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة ، وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما الى الحـق ، وينكبان به عن المزلات والمغالط ، لأن الأخبار اذا اعتمد فيها على مجرد النقل ، ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الانساني ، ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب ، فربما لم يؤمن فيها من العثور ، ومزلة القدم والحيد عن جادة الطريق الصادق ، وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمسرين ، وأئمه النقل من المغالط في الحكايات والوقائع ، لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا ، ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ، ولا سيروها بمعيار الحكمة ، والوقوف على طبائع الكائنات ، وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار ، فضلوا عن الحق ، وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ، ولا سيما في احصاء الأعداد من الأموال والعساكر ، اذا عرضت فى الحكايات إذ هي مظنة الكذب ومطية الهذر ، ولابد من ردها الى الأصول وعرضها على القواعد ، وهــذا كمــا نقل المسعودي . وكثير من المؤرخين في جيوش بني اسرائيل ، وأن موسى أحصاهم في التسه ، بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقها ، فكانوا ستمائة ألف أو يزيدون ، ويذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام • واتساعهما لمثل هـذا العدد من الجيوش لكل مملكة من الممالك حصة من الخامة تتسع لها وتقوم بوظائفها ، وتضيق عما غوقها تشهد بذلك العوائد المعروفة والأحوال المألوفة •

وذهب هـذا المذهب منتقدا ومحققا وباحثا وقائسا ، وموبضا للذين يأخذون القضايا جزافا ولا يهتمون بنظر يتحقق معه المقام ، وأشار الى دول الفرس ، وأنها أعظم من ملك بنى اسرائيل بكثير ، وأسار الى بخت نصر ، وما كان له من السلطان على بنى اسرائيل ، وأشار الى جيش رستم فى القادسية وما كان من أمره وأطنب فى ذكر تلك الأحوال بين بنى اسرائيل ، والفرس ، وليس ذلك من غرضنا ، وانما نشير الى أن مثل هـذه الأحوال حفظها لنا التاريخ كما قال ابن خلدون ، وعلى كل حال ، فقد أطال المذكور فى فوائد التاريخ بحسب الفن المعروف ، ولقد أشار الى فوائده أيضا من قال وقد أحاده :

### نبنی کمــا کانت أوائلنـا تبنی ونفعـل مثـل ما فعلوا

فلولا التاريخ من أين لنسا أن نعلم ما فعلت أوائلنسا ، وبالجملة فقد صح الاجماع على أن علم التاريخ من أشرف العلوم فى الاسسلام ، ومما ينبغى أن يشتغل به ويدون وأن يعسار اهتماما بالغسا ، ويحرر تحريرا كاملا ، فان فيسه آسرارا جوهرية ، تتجلى فيها العبقرية كما هى ، ولا تضيعه الا الأمم المكتوب لها الانحطاط ، فان من يدرى عمل سلفه من الأعمال الفاضلة لا يرضى أن يتركها الى الأعمال السافلة ، إلا إذا كان مختل الشعور أو خائر العزيمة ، أو منهار العقل ، فان الغالب كما أشار الى ذلك القرآن الكريم : (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) ، وكم قامت الغيرة برجال للسير الى منهج آبائهم ، ويرون مخالفة ذلك نزولا عن الشرف كما صح عن كثير من الناس أمثال ذلك فى كل جيل ، فأذلك ترى الافرنج تدرس سير من الناس أمثال ذلك فى كل جيل ، فأذلك ترى الافرنج تدرس سير رجالها درسا دقيقا ونتبع حركاتهم وسكناتهم بكل مالها من قوى ،

والحقيقة أن ميدان التاريخ أوسع الهيادين ، وأن مادته متسعة كاتساعه ، فإن موضوعه القضايا البشرية ، وهي كما شاءها الله عديدة • لا تكاد تلاخل تحت حصر ، ومن ذلك حسار التاريخ معتبرا وقانونا ومصباح سياسة • وعنوان رئاسة ، وكان أحق به ذوو المناصب في الأمة من ملك وسلطان وأمير ، وغير معنوع منسه غير هؤلاء ، فكم في الزوايا من خبايا ، وكم في الرجال من البقايا ، والله أودع خلقه أسرار حمته وهسو عليم خبير •

ولدائرة المسارف ، لفريد وجدى ، كلمة فى التاريخ عظيمة تؤيد ما قلنا ، نعرض عنها حتى لا يطول على القارىء هذا المقام ، فإن ما قلناه وحررناه هنا كاف لبيان حقيقة منافع علم التاريخ وفوائده ،

## الطقة الأولى من تاريخ عثمان في التمسريف بعثمسان

قال ياقوت الحموى : عُمان بضم أوله وتخفيف ثانيه وآخره نون اسم كورة عربيسة على سلط بحر اليمن والهند ، وعمان في الاقليم الأول طولها أربع وثلاثون دقيقة وثلاثون درجة ، وعرضها تسسع عشرة درجة وخمس وأربعون دقيقة في شرقى هجر ، أي هي واقعة شرقي هجر ، قال : تشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزرع ، إلا أن حرها شديد ، يضرب به المثل ، وأكثر أهلها في أيامنا خوارج ، إباضية ليس بها من غير هـ فنا الذهب، إلا طارى، غريب وهم يراد منــه التأنيب والمقدح (١) • ماذا يراد به ، وإلا فكيف يخفون المحق ، وهل يخفى في الظلام ابن جلا ، وكيف يخفونه وهر مذهبهم الصحيح الذي عاش عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وعاش عليه الخلفاء الراشدون والمسلمون المخلصون الذين باعوا نفوسهم لله ، وتجردوا لنصرة الحق ف هـذه الحياة ، ومذهب الأباضية يستدعى الكلام كشهفا عن الحقيقة ، لأن أكثر الناس يجهلونه والخبيسة لن يجهل الحق ويعتمد غير الصدق ، ومن حارب مذهب الاباضية أو نال منه فليتأهب لنقمة الله عز وجل ، وسوف نبسط أن شاء الله الكلام عن هذا المذهب في أول الجزء الثاني من هــذا الكتاب فمن أراده فليلتمسه من هناك •

قسال الحموى المذكور: « وأهل البحرين بالقرب منهم أى البحرين الأولى التى هى الحسا وتوابعها » ، قال: هم بضدهم أى ضد الإباضية ، كلهم روافض سبأيون لا يكتمونه ولا يتحاشون عنه أ ه ،

<sup>(</sup>١) أم الثناء والمدح .

وهـذا دليل على أنه أراد الغمز منهم • والله على لسان كل ناطق ، قال : وليس عندهم من يخالف هـذا المذهب ، أى مذهب الروافض إلا أن يكون غريبا ، قال الأزهرى : يقـال : أعمن ، وعمن إذا أتى عثمان ، وقال رؤية :

نوم شسأم بان أو متعمَّن

قال: ويقال: أعمن يعمن اذا أتى عثمان •

قال المزق واسمه شاس بن نهار:

أحقا أبيت اللعن أن أين فرنتا على غير أجسرام يريسق ممزق

فان كنت مأكبولا فكن أنت آكيلي ولميا أمزق

وفى رواية خير آكل الى أن قال:

فإن يتهموا أنجد خلافها عليهم وان يعمنوا مستحقبى الحرب أغرق

والمعنى أخالفهم فإن يتهموا أى يأتوا تهامة و فانا آتى نجدا وإن يأتوا عمان أنا آتى العراق و وكذلك جاء فى كلام الامام أبى أسحاق الحضرمي رحمه الله قوله:

لعمرك ما أعرضت عنك ليائيا وأعمنت عن بغض ولا عن معائب أى ما أعرضت عنك لعيب ولا أتيت عثمان من أجل عيب اعده عليك .

وفى القاموس: أعمن أتى عثمان • قال المحوى: وقال ابن الأعرابى العمن: المقيمون فى مكان ، يقسال رجل عامن وعمثون ، ومنسه اشتق عثمان ، وقيل أعمن دام على المقسام بعثمان ، وقصبة عثمان صحار ، وعثمان تصرف ولا تصرف ، فمن جعله بلدا صرفه فى حالتى المعرفة والنكرة ، ومن جعله بلدة الحقه بطلحة •

وقال الزجاجى: سميت عثمان بعثمان بن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام • قلت: لعله كان بها فسميت به •

وقال أبى كلبى: سميت بعثمان سبأ بن يفثان بن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لأنه بنى مدينة عمان (١) وإذا كان بابنها عثمان ابن سبأ بن يفثان بن ابراهيم خليل الرحمن فيكون قد سكنها هو ومن معه من قومه ، لأنه لا يعقل أن يكون بناها وحده ، بل لابد أن يكون مع قومه وخاصته ،

قال: وفى كتاب ابن أبى شسيبة ما يدل على أنها المرادة فى حديث الحوض لقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بصرى وصنعاء وما بين مكة وأيلة و ومن مقامى هذا الى عثمان قال: وفى مسلم: وعرضه من مقامى هذا الى عثمان ، قال وروى الحسن بن عادية: قال لقيت ابن عمر ، فقال: من أى بلد أنت ؟ فقلت من عمان ، قال: سمعت أفلا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله ويهم ؟ قلت: بلى ، قال: سمعت

<sup>(</sup>۱) قلت : ومما يؤيد هذا أن عاصمة عمان أذ ذاك صحار وقد صبح أن بانيها صحار بن مدين أبنى أبراهيم الخليل ،

رسول الله على ، يقول: انى لأعلم أرضا من أرض العرب يقسال لها عثمان ، على شاطىء البحر الحجة منها أفضسل ، أو قال خير من حجتين من غيرها ، قال : وعن الحسن يأتين من كل فج عميق ، قال : عمان ، وعنه عليه الصلاة واللسلام : من تعذر عليه الرزق فعليه بعثمان ، وقال القتال الكلابي :

## طفت بحسج من عمسان تطلوا ببئرين بالبطحاء ملقى رهالهسا

#### ف أبيات ذكرها الحموى المذكور تركتاها •

قال: « وينسب الى عمان داود بن عفان العمانى » • روى عن أنس ابن مالك ونفر سواه » وأبزون بن مهنبرذ العمانى الشاعر ، وأبو هارون غطريف العمانى » روى عن أبى الشعثاء عن ابن عباس ، روى عنه الحكم بن أبان العدنى وأبو بكر قريش بن حيان العجلى • أصله من عمان وسكن البصرة ، ويروى عن ثابت البنانى ، روى عنه شعبة والبصريون ، ومعنى قول الحموى وأكثر أهلها خوارج اباضية كعادة أعداء الاباضية الذين يلمزون الاباضية باسم الخوارج ، والا غلا جامع بين الاباضية والخوارج أبدا ، فان الخوارج كانوا يدينون بطل مال من خالف مذهبهم وبحل دمه ، وهم فى نظر الإباضية أهل كفر فى الدين حيث استطوا ما حرم الله ودأنوا بحله حتى استحلوا قتل الأطفال وسبى الذرية ، ولم يقل بذلك أحد فى الاسلام غيرهم •

وقال وصفى عنتباوى ، المفتش بادارة المارف فى فلسطين ، وسعيد الصباغ مؤلف كتابى الجغرافية العامة الحديثة وجغرافية سورية العمومية المفصلة ، الطبعة الخامسة المطبوعة ١٣٦٨ه قال : « يطلق اسم عمان على قطر كبير يمتد من الشحر على بحر

العرب الى شسبه جزيرة قطر فى خليج البصرة ، ويزيد عدد سكانه على مليونى نسسمة » ، قال وبلاد عمان جبلية كبلاد اليمن • وترتفع جبالها فى الداخل والمساحل أيضا ، وتتجه هذه الجبال الى الشمال فتكون رأسا يدعى رؤوس الجبال • أو رآس ما سندوم ، ويكاد يلامس هذا الرأس بامتداده ساحل بلاد ايران عند مضيق هرمز ، وهو يفصل خليج البصرة عن خليج عمان •

قسال: وأعلى جبال عثمان الجبل الأخضر الذي يرتفع ثلاثة آلاف متر عن سطح البحر، قلت أكثر من ثمانية آلاف متر، ومنطقة هذا الجبل اعمر جهات عمان، يكثر فيها السكان وتغزر الياه وتخصب الأرض ومناظرها الطبيعية بهجة المنظارين، قال: « وتشبه بلاد عمان اليمن بجوها وأوديتها الخصبة ، وسكانها متحضرون كسكان بلاد اليمن، وهم يقطنون المدن والقرى على سفوح الروابي وفى الأودية، غير أن كثرة المراعى الجيدة فى السهول الواقعة وراء جبال عمان الضيقة جملت قسما كبيرا من السكان يفضلون حياة البداوة وينتشرون فى تلك السهول» •

قال: «وبلاد عمان تشتهر بأنها موطن أجمل الهجن وأسرعها ركضا ، وتدعى هذه الهجن بالعثمانيات ، وهى تصدر منا لسائر أقطار جزيرة العرب » ، قال : « وفى بلاد عثمان أقنية كثيرة تحب الأرض لجرى مياه الينابيع العذبة الى المدن ، وأهم مدنها الداخلية الرسستاق ونزوة » ، قال : « والساحل يقع على خليج عمان أمام سلسلة الجبل الأخضر سهل ساحلى يدعى الباطنة وهو خصب التربة يمتد نحو ٢٤٠ كيلو مترا » ، قلت بل أكثر من ألف كيلو متر شمالى مسقط ، ومتوسط عرضه ٧٤ كيلو مترا ، وهو معلو ، ببيارات النخيل وبساتين الفاكهة التى تعتمد عليها عدة مدن فى معيشتها ، أهمها صحار وصحم والسويق ، قال : « وينخفض ساحل عمان فى خليج البصرة فيطغى البحر على

البر ليلا بواسطة المد ، وتتكون هناك سبخات ملحية تعيش من استخراج ملحها قرى كثيرة ، قال : « وقد دعى هذا الساحل بساحل القرصنة أى الملصة ، قال لأن سكانه كانوا قديما يحترفون صناعة القرصنة فى البحر ، أى هم يتلصصون » ، قال : « أما اليوم فيشتغل معظمهم بالغوص على اللؤلؤ الذى يستفيد منه العمانيون كما يستفيد منه أهل البحرين والقطيف والكويت » •

قال : « وأهم مدن هـذا الساحل الشارقة التي سماها هـو شرجه ودبى وأبو ظبى ، قال وتقع جزر كثيرة معظمها نقع على خليج عمان وترتفع وراءها تلال عالية فيها أبراج عالية ، وقلاع حصينة ، ويحيط بالدينة سور عال وخارجه عدة بيوت وبعض حدائق لا تكمى محاصيلها حاجة المدينة من الخضر والغواكه ، وهي من أشد مدن العالم حرارة وتمتد تجارتها الى الهند وشرقى أفريقية ، وتصدر التمر والملح والأسماك ، وهي عاصمة بلاد عمان ، ثم قال : « صور تقع بين رأس الحد ومسقط ويشتغل معظم سكانها بالملاحة بين الهند والبصرة ، وتصل سفنهم البحر والقطر المصرى ، وهي مدينة قديمة يرجح أنهسا موطن الفينيقيين الأولين » ، فتراه يذكر مساحة عمان من الشحر الي قطر ، وأنها كبلاد اليمن ، وهي في المحقيقة من بلاد اليمن كما سوف تسمعه في كلام ابن خلدون الى مضيق هرمز وأم سندم ، ويقابل حدود ايران في البحر العماني الفاصل بين القطرين عووصف الجبل الأخضر وأنه أعمر جهات عمان ، ولا لوم عليسه لأنه وصف غريب لا اطلاع له على الحقائق لكتب ننقل عن الغير في تعريف عمان لغرض له بالمقام المام ، ووصف عمان بأنها موطن الهجن الجميلة كما وصفها أيضها بذلك غيره ، والحقيقة أن الذين جاموا عمان وعلموا عنها فوق ما كانوا يسمعون أجمعوا في أوصافهم وقرروا في جغرافياتهم كل شيء صالح في عمان ، ولو قلناه نحن لقال قائل انهم يمدحون بالادهام ، والواقع يشهد على مسا نقول ، وسوف نقول ان شاء الله بعد مسا نفرغ

من نقل ما قيل ونحقق الحقائق ، فان أهل مكة أدرى بشعابها ووصف سسبهل الباطنة وعد منه صحار ، كما سماها صهار بالهاء بدل الحاء المهملة ، وصحم وسماها سسهام بالسين المهملة بدل الصاد والهاء بدل الحاء المهملة والسويق وقلب قافها كافا ولا لوم على غريب ، فانه أخذ ذلك بالنقل عن مثله ،

ووصف مسقط بشدة الحر ، وعثمان كلها غالبا تغلب عليها الحرارة في الصيف ، كما قال واصغوها جاهلية واسلاما ، من أن صيدها عتيد وحرها شديد ، وكانت عمان بأسرها كذلك ، وان كان بعضه أحر من بعض كمسقط ، وذلك لأنها تحيط بها الجبال مكتظة بها من جميع الجهات ، غلا يخلص اليها الهواء لعسر طريقه اليها ، كأنما يشير اليها قول أبى الطيب حيث يقول:

## إذا أتتها الرياح النكب من بلد فمسا إلا بترتيب

وذكر صور وهى كما ذكر من العمران القديم وأهلها الأقدمون هم الذين عمروا صور الشام لما ارتطوا من عمان وسموها باسمها وأهل صور أقوى من يصارع البحر مندذ الجاهلية ، وقد عرفوا بذلك وهم حتى الآن على ذلك ، ومن أشد أهل عمان على مصراع البحر باتفاق أهل الملاحة غانهم يتغلغلون فى أقاصى الهند ، ويجر الهند معروف بأنه أخبث البحار ، كثير الأهواج كثير الأخطار ، ويسبحون فى البحار الأخرى حتى النيل ، والبحر الأحمر كاد أن يكون موطنهم الخاص ، وكم هلكوا فى هذه الأبحر لكنهم مطبوعون على حب المفامرة البحرية ويشوقهم اليها ما يجدون من خيرات وما ينالون من أرباح ، غلذلك يستلذون الأسفار البحرية التى تدر عليهم بالغنى ، فيتنافسون فى ذلك السحد منافسة ، ولا يكترثون بما يلاقون ، ومن اعتاد أمرا سهل عليه .

وأهم مدن عمان قلهات وصحار الجاهلية خصوصا في السلط وأما مسقط غكانت أهميتها الملحوظة بعهد البرتغال ، وأما نزوى فكانت أهميتها بعد تعيينها مقرا للاهامة ، وسوف ترى الكلام على ذلك في محلة - أما صور فهي قديمة العمران لها موقعها الطبيعي ومقامها الاستراتيجي كما يفهم ذلك أهل هسذا الصدد ، وأما صحار الآن فقد لحقت قلهات فسقطت الأهمية منها تصديقا لحديثه عليه الصلاة والسلام : ما رفع الله شيئا إلا وضعه ، وقد شهرت الآن دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة والشارقة ، وجاعت الآن موجة عارمة لمسقط ترفعها على متن الأثير تدعمها فيه الثروة البترولية ، ونالت الشهرة معها مطرح ، فهما المينان الباصرتان في الساحل ، وأما الجبل الأخضر فهو عرش عمان وحصنها الرفيع ، وعلى الرغم من وجود الطائرات فهسو غاب منبع لا تفتح قفله الا البيضاء والصفراء ،

قال عبد القادد زلوم فى كتابه الذى الفه فى عثمان والامارات السبع قال : ان عمان جزء من الجزيرة العربية يقع الى الجنوب الشرقى منها ، ويمتد قسم منه يشكل شبه جزيرة تقسبه المثلث ، رأسه الى الشمال وينطح به بلاد فارس أى يقرب منها مسافة لامتداده فى البحر حيث رأس أم سندم ، كما أن شبه الجزيرة دعيت بسلط عمان ، وهى التى تشمل الامارات السبع وجزءا من سلطنة عمان ، أما قاعدة هذا المثلث فهى ترتكز على خط وهمى معتد بين قطر وسلطنة عمان ، وأما باقى القطر العمانى فيشمل ساحل الباطنة عمان ، والجبل الأخضر والمنطقة الجنوبية وتتاخم الأولى (١) بلاد مهرة ، وأما الجبل الأخضر فيأخذ فى الانحدار تدريجيا حتى يتلاشى مع كثبان الربع الخالى فى فيأخذ فى الانحدار تدريجيا حتى يتلاشى مع كثبان الربع الخالى فى الغرب ، وعلى ذلك يمكن تقسيم القطر العمانى فى الوقت الحاضر على

<sup>(</sup>۱) قات : هذا خطأ غبين مسقط وبلاد مهرة بعد بعيد والجبل لا يتلاشى مع كتبان الربع الخالى ا . ه .

اولا \_ سهل الباطنة ويقع على خليج عثمان ، وهو سهل ساحلى . ثانيا \_ داخلية عمان .

ثالثا ــ المنطقة الجنوبية •

والحالة الاجتماعية فى القطر المعمائي ان أول من سكن قطر عمان فى القديم فرع من العرب البائدة وهم العماليق ، ثم نزله بعد ذلك قبيلة عمان القحطانية التى أعطت اسمها للبلاد فدعيت ببلاد عمان ووالقطر العمانى ، ثم حدث بعد انفجار سد مأرب أن رحلت الأزد الى عمان ، وهى من كبرى بطون كهلان ، وضريت فى الأرض فسكن قسم منها تلك البلاد فسعوا أزد عمان ، ويظهر أن أول بقعة جذبتهم لسكتى تلك البلاد هى الجبل الأخضر حيث الأرض الخصبة والماء الغزير ، ثم توزعوا من هناك فى سائر القطر أنجادا وسواحل ، وأما باقى البطن عن الأزد مند تابعوا سيرهم الى بلاد أخرى ومنهم أزد شنوءة وغيرهم ، وقد تبع أزد عمان قبائل أخرى عدنانية وقحطانية بعد ذلك ، فسكت تلك البلاد ، وقد ظهر الاسلام والأزدهم أهل عمان وملوكها ، وقد دخلوا فى الاسلام وفى عهد ملكيهم جيفر وعبد ابنى الجلندى ، وبعد مداورات ومناورات من القائد العربى الداهية ، وبين الملكين المذكورين ، وكان هو أول وال مسلم لتلك البلاد ،

فعمان هي قطعة من الدولة الإسلامية التي نشأت على يد رسسول الله على م

ويقال أن عثمان قد أخذت حظها من الردة في عهد أبي بكر رضي الله عنه ، ولكنها سرعان ما أعلنت توبتها • قلت : لم تأخذ شيئا من الردة أبدا ، وانما وقع سوء تفاهم بين أهل دبا من شمال عمان والمسدق ، فظن أن القوم قد ارتدوا ، لأن بركان الارتداد من العرب الذين لم يدخل الايمان في قلوبهم قد انفجر ، فقاس المددق أمرهم على ما يسمع أو يسمع من غيرهم ، فعاجلهم وهم رهن الاشارة الإسلامية ، فقبض عليهم قبضة قادهم بها الى المدينة ، وأبلغ الخليفة عنهم فسرعان ما تبين للخليفة الفلط من المسدق ، فرد القوم الى مأمنهم مكرمين محترمين ، فلقى بذلك الطاعنون في أهل عثمان سلبيلا لتعليق الردة عليهم ، وهل يصح أن يقال لو غرضنا ارتداد أهل دبا أنه صحيح ودبا بلاد من أداني بلاد عمان لا أهمية لها من الوجهة الزعامية ، ولا رئاسة لها ، وإنما النظر يصـح أن لو كان ذلك من زعماء عمان وأولياء الأمر فيها ، وهذا أمر قاله أحد المؤرخين بناء على الشبعة التي ذكرناها ، فسرى في أقوال المؤرخين وتداولوه في تواريخهم ونادوا به في عمان ليكون أحدوثة سيئة لعمان ولأهل عمان ، والحق هو هـ ذا وسوف ترى بسط ذلك في مطه عند الكلام على اسلام أهل عمان أن شاء الله •

ومن مدنها المشهورة ، مسقط ونزوى وصلالة وصحار وسمائل ، وتاريخها ذكر ابن خلدون أنها سميت باسم عمان بن قحطان أول من نزلها من العرب في عهد أخيه يعرب بن قحطان ، ونقل صاحب تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان : « أن قبيلة الأزد اليمنية التي هاجرت الى هدذا القطر بعد حادثة سيل العرم وتهدم سد مأرب هي التي أطلقت عليها هدذا الاسم باسم واد كانوا ينزلون حوله بالقرب من مأرب يدعى عمان » كما تحدث عن وقوع حوادث حربية بين العرب من رجال الأزد

المهاجرين من اليمن وبين الفرس الذين كأنوا يحتلون هذا القطر العربى تغلب العرب فى نهايتها على الفرس وأجلوهم عن البلاد ، ثم لمقت بعمان قبائل عربية من بنى سعد وعبد القيس وتميم وغيرهم ، فقد خضع هذا الجزء من بلاد العرب قبل ذلك لحكومة التابعة فى اليمن الذين امتد سلطانهم على كثير من أقطار الجزيرة العربية كما سبق فى موضعه ، فلما جاء الاسلام كان ملك عمان الى عبد وجيفر ابنى الجلندى الأزدى ، فبعث اليهما رسول الله على عمرو بن العاص السهمى بكتاب يدعوهما فيه الى الاسلام ، وقال فى تحفة الأعيان فى تعريف عمان قال ابن خلدون : « هى من ممالك جزيرة العرب المستملة على اليمن والحجاز والشحر وحضرموت وعمان » قال الامام : « يعنى عمان بعض جزيرة العرب المستملة على اليمن والحجاز العرب المستملة على اليمن والحجاز العرب المستملة على هذه البلدان » •

قسال : « وهى خامسها اقليم سلطانى منفرد على بحر فارس من غربيها مسافة شهر ، شرقيها بحر فارس ، وجنوبيها بحر الهند ، وغربيها بلاد حضرموت ، وشماليهما البحرين كثيرة النخل والفواكه ، وبها مغاص اللؤلؤ سميت بعمان بن قحطان أول من نزل بها بولاية أخيه يعرب بن قحطان ، يعنى أن يعرب ولى عليها أخاه عثمان فسميت باسمه وصارت بعد سيل العرم للأزد ، وجاء الاسلام وملكوها بنو البطندى » الى أن قال « وهى فى الاقليم الثانى ، وبها مياه وبساتين وأسواق ، وشجرها النخل » الى أن قال : « وقلهات هى فرضة عمان على وأسواق ، وشجرها النخل » الى أن قال : « وقلهات هى فرضة عمان على بحر فارس ومما يليها الشحر وحجار فى شماليها ، » وأراد بها صحار تحريفا للصاد المهملة بالحاء المهملة الى البحرين أى الأحساء بينهما سبع مراحل ، وهى فى جبال منيعة أى عمان فى جبال منيعة ، غلم تحتاج مراحل ، وهى فى جبال منيعة أى عمان فى جبال منيعة ، غلم تحتاج صارت اليهم بعد سيل العرم بعد حروب النخ الى أن قال : وانهم أسموها باسم واد كانوا ينزلون حوله ، اذا كانوا فى مأرب ، وأن الفرس كانت تسميها مزون وفى ذلك يقول قائلهم :

## إن كسرى سمى عثممان مزونها ومزون يا صماح خمير بهلاد

## بلسندة ذات مسزرع ونخيسل ومسراع ومشرب غسير صسادي

وقال المسعودى فى المروج: وسنجار قصبة بلاد عثمان وأراد بها صحار ، قلت هى صحار بعينها ، وانما حرف اسمها غلطا ، وقسال الأندلسى الشريسى: صحار سوق عمان ، سيأتى ذلك عند الكلام على صحار ، قال: « ومرساها فرسخ فى فرسخ » ، أى كانت مرسى عظيما تكثر فيه السفن بحيث يصير امتدادها الى هذه المسافة ، الى أن قال : « وبلاد عمان ثلاثون فرسخا » ، قلت : إن كان أراد طول ساحل عمان ربما قارب ذلك كما سوف تقف عليه فى محله ،

قال: ما ولى البحر سهول ورمال ، وما تباعد حزون وجبال ، وهى مدن أى عديدة ، قال : منها مدينة عمان أى صحار ، لأن لها الشهرة إذ ذاك » ، قال : وهى حصينة على الساحل ، قلت : كان تحصينها بأسوار تحيط بها قوية متينة ، قال : « ومن الجانب الآخر مياه تجرى الى المدينة أى ان صحار كانت تسقيها المياه بالقنى المنجرة اليها من الأودية التى هى فى أعلاها ، وهى التى تعرف عند أهل عمان بالأفلاج عرفا شائعا عاما الى آخر ما وصفها به » ، وسيأتى ذلك فى محله ان شاء الله الى أن قال : « أحوازها مغاص اللؤلؤ ، لأن أحواز عمان كما عرفت الى الأحساء ، وكل هذا الساحل تابع لعمان ، وان قيل تابع لصحار غير بعيد ، لأن الشهرة فى ذلك العهد لصحار فى الساحل الشمالى ،

قسال فى معالم الجزيرة صفحة ٢١ : « ان البراكين فى القديم هى التى كونت الجزيرة على هـذا الوضع الحاضر ، انما هو من عمل

البراكين التي نرى من آثارها الآن الشيء العظيم ، فجميع الحرارة الموجودة في جزيرة العرب ما هي إلا اندفاعات بركانية خلفت لنسا الحجارة السوداء النخرة فوق الرمال القديمة فأمسكتها عن التفتت والزوال » الى أن قال : لقد حدثت حركات أرضية فوق الادوار القديمة سببت تكون أخدود البحر الأحمر ، وانقسام القارة العظيمة الى قسمين قسم غربي البحر الأحمر نعرفه الآن بأفريقيا ، وقسم آخر شرقية نعرف ببلاد العرب ، وقد تكونت عمان والجبل الأخضر بحركات أرضية مماءلة ، قال فان المستر برترام توماس يؤكد في كتسابه ( العربية السعيدة ) أن بلاد عمان كانت في الأعصر الجيولوجية قسما من بلاد ايران ، قلت : ان كان يعنى أنها قسم من بلاد ايران أي تابعة لها فمسلم ، الأن الفرس تولوا عمان وألحقوها ببلادهم حتى جعلها أحد ملوكهم منفى لمن أراد نفيه من بلاده ، ومكثوا فيها عهدا طويلا الى أيام نبى الله موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام ، حتى أجلاهم العرب في عهود قريبة من البعثة ، وتم جلاؤهم بعهد الاسلام في عمان ، وأن كان يعنى أن عمان من بلاد ايران وتكون هذا البحر الفاصل بين عمان وايران ففصلهما عن بعضهما بعضا ، فمن المكن ذلك إلا أنا لم نقف له على صحة ، وعلماء البحار يذكرون أمكنة كانت أبحرا فصارت برا ، وبرا صارا بحرا ، وذلك بعد الطوفان ، ولعل هـذه الحوارة التي في بلاد العرب نتيجة تلك البراكين أو الغازات ، وأخص بالحرارة بلاد العرب وعمان من أحرها فلعلها أكثر بالاد العرب غازا ، وبراكين الغازات فيها غزيرة المادة ٠

وعمان مملكة خالدة من عهد عريق نتولى ممالك فتضمها اليها أحينا وتتأخر في معض الأحايين فتبقى على كرسيها بعمان ، وربما غزاها غزاة في بعض الأزمنة فيتغلغلون في قلبها ويتولون أمرها بشأن

<sup>(</sup>م } - عمان عبر التاريخ ج ١)

المالك الهامة التى تطمح اليها الأنظار ، وعمان كما قيل عنها كرسى الجزيرة في الشرق كثيرة المعادن المتنوعة .

واعلم أن عمان قديما اسم يشتمل هذه الرقعة التى هى منتهى شبه الجزيرة الى البحرين الحسا ، فهذه كلها عمان فيدخل فيها العقير وقطر ، ثم تبدل هذا الحال بعد ذلك فانفصل عن اسم عمان ذلك الطرف الغربى المشار اليه ، ثم أنفصلت قطر وأعلنت أنها قطر مختص بواحاته وصحاريه ، وبقى الاسم العمانى شاملا لأبو ظبى وما يليها تشريفا الى مسقط ، ثم كاد أن ينفصل هذا الى أقطار خصيصه حتى صار الخارج من دبى يقول انه رائح الى عمان وكذلك أهل الساحل على طوله ، فيبقى اسم عمان مختصا بالبلاد الداخلية وهكذا ، وهذا من باب التغير الطارى ولأحوال اقتضاها الحال فى عمان ، وبلغنى أن على بن عبد الله آل ثانى لما أطلع على الاسعاف ورأى فيه اسم عمان يشمل قطر استنكر ذلك ، ولو رجع الى أصول التاريخ لم يستنكر ذلك ولأيقن أن لعمان الشرف الطويل العريض ، ولم يتبرم من كون قطر قطعة من عمان ، ولو ألقى نظرته الى كلام أبن المغرب العيوبي حيث يقول فقصيدته اللامية الهائية وهو البيت الثالث والخمسون منها وهو قوله :

# وجازت قرى البحرين عيسى وأصبحت عماني مدواحله

قال الشارح: « ويعنى بالسواحل سواحل البحرين من عمان » ، أن سواحل البحرين من عمان » أن سواحل البحرين من عمان لو نظر ذلك الأمير الى هذا وأمثاله للاستنكر كون قطر من عمان ولا عبرة بالتقسيم الطارى، على المالك ، فان ذلك شيء آخر غير ما نحن بصدده ، فقد صارت عمان في القرن العشرين وهو القرن الرابع عشر الهجرى ممالك متعددة ، وأقطار منفصلة نتنافس في الشئون ، ولا سيما لملا صار الساحل المعروف بالتصالح أو

المحمى كله امارات ، وفى قلب عمان امامة مختصة بجانب منه ، وفى سلطه سلطنة جاثمة عليه ، وهكذا حسار اسم عمان يتعلق بالقلب الداخلى ، وبهذا البيان نعلم أن عمان اسم شامل لهذه الامارات كلها ، وتقع البريمى فى القلب من عمان لا علاقة لها بأى قطر من أقطار الجزيرة العربية ، اللهم إلا إذا كان الحكم للسيف لا للقلم ، فللسيف حكم التغلب والقهر وللقلم حكم انتحقيق والعدل الى الحق ، ويرجع العدل الى الحق الله الله المناب ، ولو كان الحكم للسيف فلعمان أكثر بلاد العرب فى الجزيرة الى رأس الرجاء الصالح بشهادة الأجانب من اليعود والنصارى ، وباعتراف العرب فى معظم البلاد ،

فانظر في حياة الشرق وغيره من كتب التاريخ جاهلية واسلاما تجد التحقيق ، أما عمان الطبيعية فهي ما يشمل ما ذكرناه لا ما يقوله الغير • قال الخضرمي في محاضراته إذ يذكر جزيرة العرب قال : « وأسياف البحرين وقطر وعمان » قال في التعليق : « بلاد على ساحل الخليج بين البصرة وعمان » ، قسال : « وكانت هي وعمان أيام بني العباس عملا واحدا » ، أي أن البحرين وقطر وعمان كانت تعتبر بلدا واحدا في ذلك العهد ، وذكر قطر وهي بفتح القاف وفتح الطاء المهملة قرية على سيف الخط بين عمان والعقير وهي أي العقير بحذاء هجر ، وقال في صحار : « كورة عربية على ساحل بحر الهند بين حضرموت وعمان ، » قال : « وتنتهى الى البحرين » • أي عمان نهايتها البحرين ، قال : « وقصبتها مدينة صحار » ، قال صاحب جغرافية الشرق الأدنى إذ يذكر الشحر: « تمتد هـذه المقاطعة أي مقاطعـة الشحر شرق شمالي مهرة وتعد جزءا من بلاد عمان » ، قال : « وينتشر سكانها في السلط بين جزائر كوريا موريا وجزيرة مصيرة الخ » ، وعلى كل حال ان الشحر قطعة من عمان ، وان كوريا موريا هما من عمان باتفاق المؤرخين القدماء الذين هم الحجة فى تحقيق التأريخ ، أما

الذين يتبعون أهواءهم غلم يكونوا حجة فى شىء ما ، والتاريخ العربى والإفرنجى شاهد بما قلناه ٠

قال بعض الكاتبين: أن عمان هى جزء من جزيرة العرب تمتد من حدود قطر الى حدود حضرهوت وغير مضبوط عدد سكانها ولا يوجد بها احصاء رسمى ولا اهتمام لأهلها بذلك ، قلت: بل لهم اهتمام عظيم ، فقد روى أن سعال وهى محله بنزوى بلغ سكانها أربعة عشر ألفا ، ولو لم يكن لهم اهتمام لما علموا ذلك فى القرن الثالث عشر الهجارى ،

ولا يعرف أول من سكتها على الصحيح ، ذكر بعض المؤرخين أن قبائل العرب البائدة طسم وجديس كانوا بها والعمالقة هم الأخص بها ، قال : « ولا يفهم أنهم انقرضوا أو أخرجهم الفرس منها » • قال : « وكتب أهل التاريخ القديم والحديث كثيرا عنها وعن سكانها » قال : « ولابن خلدون وابن الأثير قدم السبق » أى فى التحدث عن عمان ، قال : « وذكرها غيرهم كالطبرى واليعقوبي والمسالك والممالك » ، قال : « وذكرها غيرهم كالطبرى واليعقوبي والمسالك والممالك » ، قال الخوبية من شبه جزيرة العرب هي الوطن الأصلى للساميين » ، وأراد بهم ذرارى سام بن نوح عليه السلام وقد سبق لنا ذلك ،

ذكر العوتبى فى الأنسساب وهو أحد رجال العلم فى أوائل أهل عثمان .

و فى كلام بعض التميمين يقول:

ألا يا من لصب مستهام قريح القلب قد مل الزونا بفتح الميم وضم الزاى المعجمة قال المبرد في معنساه المزون عمان وهو اسم من أسمائها ، قال الكميت :

فأما الأزد أزد بنى سسميد فأما المزونسا

والمعنى أن اسم المزون اسم لعمان فأكره أن أطلقه على الأزد أي لا أطلق عليهم اسم بلدهم: وقال جرير:

#### وأطفأت نيران المزون وأهلها

أ ه من شرح أبى الحديد على نهج البلاغة فى الجزء الرابع صحيفة ١٥٨ أ ه •

قلت: ولنا فى رعاية الأحساب عن العمالقة هم بنو عملاق بنو لاوذ بن سام ابن نوح ، قال السويدى : وهم عظيمة طوال القامات يضرب بهم المثل فى الطول • يقال رجل عملاق ، أى بالغ الطول قامات العماليق ، وكذلك عظم الجثمان ، تفرقوا فى البلاد فكان منهم أهل المشرق وأهل عمان والبحرين والحجاز » ، قلت : وهذا يدل أن من أول من سكن عمان العماليق ، قال : وكان منهم ملوك العراق وجبابرة الشام والجزيرة وفراعنة مصر ، ومنهم قبيلة جاشم بجيم بعدها ألف فشين فميم ، قال السويدى : هم بنو جاشم بن عملاق كانت مساكنهم يثرب والبحرين وعمان الخ •

#### منساخ عثمسان

أما مناخ عمان فهو طيب جدد شتاء أو صيفا ، وأن وصفت بالحر في الصيف فقد صبح أن غيرها من بالاد العرب أحر منها ، ( فنجد ) أحر من عمان بمسافات وكذلك سائر الجزيرة ، وان كان العراق والشام وباقى بلاد العرب من غير الجزيرة لا حر بها فعمان طيبة الهواء جدا ، أما السموم الحار الذي يهب في الصيف غليس لعمان منه أكثر من غيرها ، بل هواء عمان دائما سجسج بارد أو معتدل ، وكذلك البرد لم يكن بها برد شديد بالنسبة الى باقى بلاد العرب ، فالرياح في الطرف الشرقى من جعلان الى أطراف نزوى والظاهرة طلق نظيف لطيف ، وهواء البريمي كذلك ، أمسا هواء الباطنة ففيه بعض اللزوجة في وقات غير طويلة المدى ، ثم تذهب لزوجته ويبقى باردا رطبا تعشقه النفوس ، واذا تبرم منه أهل عمان فمعنهاه لم يتعودوا على هواء البلاد الأخرى ، فالرياح لم تكن زعزعا الا نادرا ولا تقف أيضا بتاتا بحيث يسبب توفقها ثقالا على النفوس كبيرا ، وأما هواء الجبل الأخضر في المريكون رخيما طيبا يسلى النفس وينعش القلب وينشط الدم ، وأما في الشناء بارد حدا بحيث تؤذى برودته لغير المتعود بها لارتفاعه ، غانه يقدر ارتفاعه بأكثر عن عشرة آلاف متر عن سطح الأرض بحيث لا يحس الماشي بحر الشمس اذا مشى فيه وقت الحر ولو حافيا ، وفي الشيتاء اذا وقعت الأمطار وهبت الربح يجمد الماء .

#### جبال عمان

آهم جبال عمان الجبل الأخضر وهو الجبل الخاص ببنى ريسام عند الاطلاق ، ثم جبل الكور الخاص ببنى هناة ، ثم قنة وادى السحتن وهو الخاص بآل عبرة بن زهران ، ثم تبقى قطع من الجبال

بعمان لها حكم الجبل الأخضر في بعض الأحوال كجبل صيا في حطاط، وهو جناح مستطيل بوادى الطائيين وقطعة منه بجعلان تدعى بجبل قهوان، ثم جناح يمتد من جبل بنى ريام مغربا حتى يعانق جبال الحدان ابن شمس فيستمر سائرا في الغرب حتى يشرف على سفح البريمى. ثم تمتد جبال ليس لها من صفات الجبل الأخضر لا اسما ولا معنى وبعض هذه الجبال التى ذكرناها ليس لها حكم الجبل الأخضر إلا في اللون أو في العلو أو في البرودة فقط، أما جبل بنى ريام فهو جنة عمان وجنتها، وأما جبل الكور ففيه بعض من نوع ما في جبل بنى ريام، وأما قنة وادى السحتن فهى قطعة من الجبل الأخضر فيها بعض الصفات الملحقة لها بحكم جبل بنى ريام، ثم بقيت جبال في عمان فخمة ضخمة في ذاتها لكنها تخالف ما ذكرنا في صفاتها، والجبل الأخضر على الاجمال حصن عمان من العدو الفازى، وحوض عمان لخفظ مياهها وكرس الأمن في غالب الأحوال ومستشفى المرضى من أمراض عديدة لا علاج لها إلا استنشاق هواه وأكل ثمره، إذ هو روض من الرياض في فواكهه وزهره ولطيف نسيمه وحسن رباه و

#### رمسال عثمسان

اعلم أن عمان أخذت حظها من الرمال المتناثرة والمتكدسة القسارة والمتنقلة ، ففى الباطنة رمال مفروشة عليها معروشة وغير معروشة ، هادئة قارة لها عمقها فى الأرض صائحة للغراس على اختلاف أنواعه باجماع أهمل الفلاحة ، ولذلك صار اقليم الباطنية عامرا أغلبه مأهولا مملوكا على طول الساحل المتصالح الى حيث ينتهى ، وفى عمان الداخلية رمال متنوعة منها الهادى والمتنقل والمتراكم وغيره من حملان والدقم ومحوت الى ظفار فى الجنوب والى الأحقاف فى الغرب الى تنظر ، وبادية الظفرة الى أبو ظبى ودبى فى الجانب الشمالى .

#### مراعي عثمسان

اعلم أن مراعى عمان كثيرة متنوعة لا يحصيها قلم كانت مهما كان ومهما صح له من فراغ وخصوصا أيام توالى الأمطار فانها تصير كلها سهلا وجبلا روضة خضراء ودوحة زهراء وجنسة بهجة ، الا أن أمطارها قليلة غالبا •

#### هبوانات عثمان

اعلم أن عمان بها كل الحيوانات الأهلية من الابل التي يضرب بها المثل في حسنها وجمالها وفي ركضها وأحمالها باتفاق خبراء العرب الذين لهم الخبرة والتجارب ، وقد شاع هذا عند المؤرخين قديما وحديثا ، وقضت به التجربة والعادة أيضا ، وقد صح أيضا أن لبن الحيوانات العمانية أصح الألبان ولحما أطيب اللحوم بحيث لا يمترى في هذا أحد ، وأما البقر في عمان فكالابل بغير مدافع ألبانها ولحومها على حد سواء فالسمن العماني لا مثيل في العالم باجماع أهل الأقاليم ، وان قال بعضهم أن سمنهم قليل فيتمكنون من تصفيته ، فالحق أنه أطيب الأسمان أن لم يغش ، لأن المراعى العمانية أطيب المراعى ، فاذلك يكون اللبن والسمن أطيب الألبان والأسماك واللحوم كذلك ، فان طيب المرعى مؤثر في الراعى وهذا لا يدفعه أحد إلا مكابرة ،

وأما الغنم بعمان فهى كالابل والبقر فى طيب الألبان والأسمان واللحوم ، وأنواع الغنم فى عمان كلها موجودة ولها نهاية الجودة ، بل ربما قال بعض الخبراء الذين لهم الدارية الكاملة ، ان حيوانات الداخل تفوق حيوانات الساحل ، وحيوانات الجبال تقوق حيوانات الأودية ، والسيوح بعظم الأجسام وطيب الألبان والأسمان واللحوم

حتى بالغ بعضهم فقال بالفرق في الأرواث لدى الأسمدة ، وذلك غير بعيد أيضا •

وأما الخيل فخيل عمان تفوق على خيل باقى بلاد العرب ، لأنها تطعم اللقت والتمر العمانى ، وذلك هو الذى يكسبها التفوق فى ركضها والحسن فى هيئتها وجمالها ، ثم تليها خيل البحرين فخيل نجد كذلك ،

وأما حمير عمان فهى أنواع منها حمير الجبل الأخضر كالبغال لا تختلف عنها في شيء أبدا ولا تصلح في الجبل غيرها وباقى الحمير عديدة الأنواع .

#### واما الحيوانات الوحشية

ففى عمان الوعل والطباء بكثرة الا أن السيارات الآن فرقت بها شعر بغر ، ويوجد بها الشعالب والأرانب ، ومن الحيوانات الضارية بعمان الذئاب والضباع ، أما الأسود والنمور والفهود فلا توجد بها أصلا إذ لم نجد لها ذكرا في التاريخ القديم والحديث ، وتوجد بها الحيات المتوسطة الحجم والصغيرة الحجم أيضا أما الحيات الكبار التي تذكر في البلاد الأخرى فلا توجد بعمان أصلا ،

#### وامسا بحر عثمان

فهو بحر الذير ومخزن الأرزاق لأنه كثير الأسمال الطيبة اللذيذة صغارا وكبارا ونوعا يسميه أهل عمان العومة ، وآخر يطلقون عليه ما دام طريا اسم البزية بتشديد الزاء المهملة والياء المثناة من تحت ، واذا جف سموه قاشعا بقاف مفتوحة فشين مثلثة فعين مهملة ،

ومن هذه الأنواع يصدر الى الخارج كميات كبيرة تعود على الأهالى بأثمان وافرة وهبالغ مهمة ، كما تكلم على هذه الأنواع كثيرون من المؤرخين ، وفى بحر عمان من أنواع السمك ما لا يوجد فى غيره كثرة وطعما .

وفيه معاص اللؤلؤ الذي هو أكبر الذخائر في العالم ، ولا يوجد في غير بحر عمان من ذلك ، وان وجد فشيء غير كبير الأهمية ، ومازال بحر عمان ما مطمئنا قليل الأخطار كثير الخيرات عظيم البركات ، وعند أهل عمان يرجع ذلك لدعائه عليه الصلاة والسلام حين استدعاه الصحابي الكريم مازن بن غضوبة السعدى السمائلي وقد شهد ذلك وعسى أن نذكره في محله أن شهاء الله ه

#### أودية عنمان

لقد ذكرنا فى مقدمتنا لتاريخ عمان بعضا من أودية عمان ونذكر هنا بعض منها وأهمها فى الداخلية وادى القريات ، وقد ذكرنا مبتداه ومنتهاه ، وهو واد كثير المزارع طويل المدى نيه قرى متعددة وأغلاج مبعثرة ومزارع متناثرة على طول خطه ه

وقريب منسه وادى عندام المنحدر من رؤو س العق والجرداء ، ويمر الى أن ينتهى فى الرمل الجنوبى من عمان ، مأهول مسكون قراه وغلواته إذ هو كثير الفلوات واسسع الغابات ذو ريف جميل لا يخفى على من مشى فيسه ه

ووادى حلفين بحاء مهملة مفتوحة بعدها لام ساكنة نفاء فمثناة تحفية فنون ينحدر من الجبل الأخضر من سفحه الشرقى ليمتد الى الرمل الجنوبى ويسقط فى الرمل كثير البلدان والسكان .

ووادى سمائل النازل من الجبل الأخضر بعض شعابه الغربية ، ثم يلتقى بشعاب أخرى عديدة كثير البلدان المحتوية على عشرات الآلاف من الرجال دون النساء والولدان ، لا يزال خصبة مستمرا الى أن ينزل فى رمال الباطنة بالسيب ، يحتوى على أمهات القرى فى عمان .

ووادى بنى خالد فى الجانب الشرقى واد متسع مأهول كثير السكان متسع البلدان ، واقع فى شرق عمان ، من أكبر الأودية العمانية التى لها أهميتها •

ووادى الطائبيين واد عظيم له شعاب واسعة وبه قرى وبلدان متعددة القبائل كثيرة العدد •

ووادى ومسا يشستمل على قرى لبنى شهيم وغيرهم من سسائر القبائل وبه بلدان واسعة بالنسسبة الى تلك القرى الجبلية •

ووادى الماول المستمل على تلك الديار الفيصاء ذات الحدائق الجميلة ، وفى رأسه نخل وهى من أمهات القرى فى هذا الوادى المنحدر من سفوح الجبل الأخضر المعروف أعلاه بوادى مستل بميم مضمومة وسين مهملة ساكنة وتاء مثناة فوقية وآخره لام ، وهذا الوادى من أكبر الأودية وأكثرها عمرانا .

ووادى الأبيض المعروف من أعلاه بوادى بنى خروص لاشتماله على بلدان بنى خروص وفى آخسره قرية الأبيض المأهولة ببنى صبح .

ووادى الرستاق أعمر الاودية العمانية وأكثرها أرزاقا على الاطلاق . لأن في أعلاه قرى لبني عوف وفي وسطه الى آخره قرى الرستاق المتعددة .

ذات الحدائق الغناء ، والبساتين الزهراء ، والغياض الخضراء أو على الاطلاق هو وادى الخيرات ، وادى الأرزاق كثير القبائل واسع الغضائل .

ووادى بنى غافر من الأودية المتسعة التى لها أهميتها فى عمان مأهول بقبائل عديدة تحت اسم بنى غافر فيه بلدان رائقة حسنة يبتهج بها القلب •

ووادى الجهاور كذلك من الأودية المأهولة المامرة بقبائله العربيقه .

ووادى بنى عمر من الأودية الهامة المعروفة المتعددة البلدان والقرى والمزارع الذى لا يزال عامرا كسائر أودية عمان ذو أهمية قبائلية وأمته التى تعيش فيه عيشة الأحرار •

ووادى الجزى المنحدر من جبال واحة البريمى المنصب فى النواحى الصحارية عامر بسكانه المتعدين من كنود ومقابيل وغيرهم من القبائل ، ويشتمل على بلدان معروفة لا تخفى على أحد لأنه طريق البريمى الى صحار الى الشميلية فى الغرب والى مسقط فى الشرق .

ووادى القور آخر الأودية فى الجهة الشمالية معروف عند الكل من مواطنين وأجانب ، وسكانه كذلك لا يخفى مقامهم وبلدانهم معروفة لا تحتاج الى ذكر ، وعلى كل حال ان هذه الأودية التى ذكرناها هى أمهات الأودية فى عمان ، والا فقد بقيت أودية كثيرة مأهولة عامرة لم نذكرها لصغر بلدانها وقلة قطانها ، لكن مجموعها يسد فراغا هاما فى عمان الداخلية ، ولا يخفى انا لم نذكر البلدان الواقعة فى هذه الأودية بأسمائها فضالا عن أممها وقبائلها ، ذلك شىء يطول وربما كان عسيرا ، فان مساحة عثمان تقدر بمساحة بريطانيا وكلها مأهولة مسكونة بقبائل متعددة ،

ولا يخفى أن الوضع العمانى ينقسم الى قسمين، والقاسم لمه الجبل الأخضر، غانه صار سنام البعير وغاربه، غأما الجانب الشمالى منه من جوزة رأس الحد فى الشرق الى رأس أم سندم فى الغرب، فهمو منخفض جدا نهايته البحر، غانه يسمير فى انحدار بحيث يغلب على القياس حتى يتصل بالبحر انحداراً ملموسا ، غترى أمطاره تنقض الى البحر انقضاضا باهرا بحيث يصبها الرائى انفجار براكين هائلة لا صاد لها ولاراد،

أما القسم الجنوبي بخلاف هذا فانه يتنازل تعريبيا الى أن ينتهى في الرمل كما قلنا ، ثم أن الله جلت قدرته جعل قيعان الأودية المنصبة الى الشمال كلها صخرا يمنع بقاء الماء في قيعانها ، بال سرعان ما يسيل الى البحر ، وبعكس الأودية الأخرى ، ثم أن الجبال الحالة في الوسط العماني هي الكفيلة بتقسيم مياه الأمطار على هذا الوضع الذي ذكرناه ،

#### الولايات بعثمان

اعلم أن عمان تشتمل على أكثر من أربعين ولاية فى الوقت الحالى ، والمراد بالولاية منطقة يحكمها وال وقاض أو أحدهما ينفذان فيها حكمهما بشرع الله ، ويحكمان على القوى والضعيف ، ويستمدان قوتهما من الحاكم الأعلى ، ولهما جنود مدنيون يقومون بتنفيذ الأوامر ، وأرزاقهم جميعا إما من السلطنة العليا أو من خراج نفس الولاية على حسب الاتفاق بينهم ، على هدى القوانين الاسلامية عن السلف الصالح كما هو معروف عندهم أشبه بأيام الخلفاء الراشدين .

### العواصم بمثمان

#### عواصم عثمان الساطية:

أولها: مسقط - قال الحموى: « مدينة من نواحى عمان فى آخر حدودها مما يلى اليمن على ساحل البحر » • قلت هذه صفة لم تنطبق على مسقط ، ولكتها وصف غريب يصف الشيء على غير صفته ، فهى على ساحل البحر مما يقابل فارس أو على الأقل مما يلى مكران ، فأين مسقط من اليمن بل هى عاصسمة عمان من البحر فى الجانب الشرقى الشمالى ، فهى مدينة من مهام المدن على البحر العربى الفارسى علا شأنها وعظم مكانها منذ القرن الصادى عشر للهجرة ، حين حل بها البرتغاليون وبنوها حصنا لهم بل حصونا وسوروها من الجبال بأسوار مكينة حين صار ملك عمان بأيدى الطغاة من آل نبهان ، واستمر بها الحال آيام اليعاربة الأجالاء الذين يفتض بهم الدين وتبتهج بهم الدينا ، ثم اتخذها آل بوسعيد عاصمتهم الوحيدة وهكذا تطور وقتها حتى الآن ، ولله فى أرضه وبلاده نظرات والحمد لله •

والثانية: المطرح – وهى العاصمة الراقية لا تبعد عن مسقط فوق نصف ساعة على الماشي وعلى السيارة الآن عشر دقائق أو دونها ، وهي مدينة تجارية أقام صرحها الحالى البترول وأنعش روحها السلطان الحالى قابوس بن سعيد المفدى ، فقام بعنايته شرفها الجديد ، فهي مصب التجارة العمانية على اختلاف أنواعها وهي في الثغر الباسم في وجه القادم الى مسقط ، وهي محاطة بجبال منيعة كمسقط المار ذكرها وبها الرصيف الذي أقامه بها السلطان قابوس .

ثم الثالثة: صور \_ وهى العاصمة الثالثة ، لها المقام المرموق في العواصم السلطية العمانية من نواح عديدة ، فهى بالجنبة عزيزة منيعة ، وبعمان قلعة رفيعة وبالسلطان العثماني كورة وقيعة ، تمون عمان الشرقية وترمى بأبطاها في المغامرات في وجه الطليعة ، في أفق مكشوف وفضاء معروف ، لها منظر بديع في البلاد العمانية ، لا تباريها فيه بلادة من البلاد العمانية السلطية مهما كانت ، إلا أن أهلها فاقدون الحضارة ولهم في سبر البحر زائد المهارة ، وبها في الأعلى منها حدائق غنساء ناشئة على مياه عذبة لا يتصل بها البحر ، بها مزارع للخضراوات لا تزال وافية بحاجياتها ، الا أنها قائمة على الزجر لا على الأنهار ، والآن يسر الله الآلات العصرية التي تقرب من الأنهار لتيسير مؤنتها وبذلك تصبح البلاد متقدمة جدا .

ثم صحار فى الجانب الغربى: صحار ـ العاصمة الرابعة ، قال باتوت الحموى ، فى الجزء الثالث ، فى حرف الصاد بالضم أى بخسم الصاد المهملة ، وآخره رآء مهملة ، قال : وصحار قصبة عمان مما يلى الجبل ، وتوام قصبتها مما يلى الساحل ، قلت : هذا غلط فاحش ، ان لم يكن قلباً مطبعيا ، فان الأمر بالعكس ، فصحار على البحر ، وقد أكل البحر منها أذرعا بل أبوعا ، وتوام اسم للبريمى ، والبريمى فى عنق عمان ، وهى احدى عواصم عمان وأكبر مقاطعاتها فى الداخل ، قال الحموى : « وصحار مدينة طبية الهواء والخيرات والفواكه ، مبنية بالآجر والساج » ، أى لكون الحجر بعيدا منها فى الجبال العالية ، والمرتفعات النائية ، قال الحموى : « كبيرة أى صحار ، مدينة كبيرة » ، قال النواحى مثلها ، سميت بصحار بن مدينة كبيرة » ، قال النواحى مثلها ، سميت بصحار بن أرام بن سام بن نوح عليه السالام ، وهو أخو رباب وطسم وجديس ، قال اللغويون : انها تلى الجبل ، قلت ليس هذا مما يختص به اللغويون بل هذا مما لكل ذى علم بالاطلاع عليه أن يقوله علا مزية للغويين فيه يختصون بها ، ثم قال البشارى : صحار قصبة فلا مزية للغويين فيه يختصون بها ، ثم قال البشارى : صحار قصبة فلا مزية للغويين فيه يختصون بها ، ثم قال البشارى : صحار قصبة فلا مزية للغويين فيه يختصون بها ، ثم قال البشارى : صحار قصبة فلا مزية للغويين فيه يختصون بها ، ثم قال البشارى : صحار قصبة

عمان ليس على بحر المبين بلد أجل منه عامر آمل حسن طيب نزه ذو يسار وتجار وفواكه ، أجل من زبيد وصنعاء وأسواق عجيبة وبلدة ظريفة ممتدة على البحر دورهم من الآجر والساج شاهقة نفيسة ، قال : والجامع على الساحل له منارة حسنة طويلة في آخر الأسواق ، قسال ولهم آبار عذبة وقناة طوة أى فلج بحسب العرف العثماني ، قسال : وهم في سعة من كل شيء قال : « وهــو دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق ومغوثة اليمن » ، قال : « والمصلى وسط النخيل ومسجد صحار على نصف فرسخ أى فى وسط البلاد والمافة لمنتهى صحار نصف فرسخ من الشرق الى الغرب أو من الجبل الى البحر أو من الكل » ، وجميع ذلك غير بعيد من الحق ، فإن صحار كما وصفها إنها دهليز الشرق ، وان أهلها في سعة من كل شيء وهذا ما ليس عليه من مزيد ، وأنها خزانة الشرق كناية عن كثرة الأموال والأرزاق بها ، إذ كانت تصب اليها أموال عظيمة ، قال الحموى وهو يذكر محل مسجدها: « وثمت بركت ناقة رسول الله ﷺ » ، قلت : لم نعرف هـذه النـاقة متى بركت هناك ، ولعلها في عهد عمرو بن العاص أيام جاء الاسلام أهمل عمان ، وكان الركوب على النوق وأن مركوبته هي ناقة رسول الله مالية ، أي احدى نوقه مراية ، قال : « ومحراب الجامع مكوكب يدور ، فتراه تراه أصفر وتارة تراه أحمر وأخرى أخضر وهكذا » ، قلت : أن المحاريب في المساجد أول من أحدثها عمر بن عبد العزيز الأموى أيام تولى المدينة قبل خلافته تعيينا لموضع الأمام من الجماعة في الصلاة ، قال الحموى : « ولا أدرى كيف كان بروك الناقة وكأنه أخذ ذلك نقلا عن غيره » ، ولعل حقيقته ما ذكرت لك قال : « وفتحها المسلمون في أيام أبى بكر الصديق رضي الله عنسه في سنة اثنتي عشرة صلحا » • قلت : وهددا من الخطا الفاحش الذى يقع فيه المؤرخون ، ومنه يتضح خطأ مها قالود فى

ردة أهل دبا ، بل ردة أهل عمان ، لقد صح واشتهر عند أهل العلم بالسير والتاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل عمرو بن العاص السهمى القرشى الى جيفر وعبد أبنى الجلندى ملكى عمان فى اسلام أهل عمان ، وذلك فى سنة ثمان للهجرة ، والقضية عند أهل التاريخ أشهر من نار على علم فسبحان من له الكمال وحده •

قال الحموى وإليها ينسب أبو على محمد بن زوزان الصحارى العمانى الشاعر ، وكان قد نكب فخرج الى بغداد فقال يتشوق بلدته من قصيدته:

لحا الله دهرا شردنتي صروفه عن الأهل حتى صرت مغتربا فردا

ألا أيها الركب اليمانيون بلغوا تحية نائى لدار لقيتموا رشدا

إذا ما حالتم في مثمار فألموا بسه قصدا

الى سوق أصحاب الطمام فأنه يوثقا شدا سدا

ولم يرددا من دون صاحب حاجة ولا مرتج غضسلاً ولا آمـل رفدا

فعوجوا الى دارى هناك فسلموا معدا الى دارى هناك والدى زوزان وقيتم جهدا

وقولوا لسه إن الليسالي أو هنت تصاريفها رفسدي وقد كان مشستدا

(م ٥ -- عمان عبر التاريخ ج ١)

وغيبن عنى كل مــا قد عهدته سوى الخلق المرضى والمذهب الأهدا

وليس يضر السيف إخلاق غمده إذا لم يفل الدهل من نصله حدا

وهـذا ليس من محل ذكر العواصم بل من محل ذكر أعيان عمان من علماء ونبغاء وخطباء وشعراء ، ولكن ذكرناه استطرادا كالتعريف بصحار •

واعلم أن العواصم الساطية هي المنظور اليها من الوجهة الاستراتيجية، فإنها هي ثغور القطر وهي أبوابه فمهما تكون قوة الأبواب وحصانة الثغور تكون قوة القطر ، فاذا كانت الأبواب خشبية أكلتها الأرضة أو النار ، واذا كانت حديدية فيحسب قوة حديدها وضيخامته وضعفه ودقته ، والقوة في الكون هي العمدة فيه واليها المنتهي ،

والثغور هي أسسوار البلاد وهي همون الأقطار وهددا مسا لا يمتري نيه أهل النهي •

أما العواصم الداخلية فهى عبارة عن مواطن الحكام الذين يحكمون البلاد وأهم العواصم الداخلية: نزوى إذ هى مقر الامامة وعرش العدالة وكرسى الشريعة منسذ عهد غير يسير ، وأهل عمان بطبيعة مقضى مذهبهم غير وادعين الى الزخرفة المصرية ، ولا راكبين اليها لأسباب أبلتهم على هذه المال لا تخفى على عباقرة الرجال ، فنزوى عرش عمان الداخلية على كل حال ،

#### الطقة الثانبة

### في الأمم التي قطنت عثمان

أعلم أن عمان كغيرها من بلاد الله التي هي عوطن الانسان ، وبالأخص فان جزيرة العرب هي قلب المعمورة بالنسبة الى الوضا الطبيعي ، ولذلك فان الله جعلها مقر أجل النبوات العامة منذ أوجد الله الأمم البشرية في الأرض ، وبالأخص أيضا الأمم السامية ، وقد فرضنا على تاريخنا هذا ذكر الأمم التي قطنت عمان من سائر الأمم التي مرت بها الأزمان ، حتى يقف القارىء على تحقيق الأمم التي قطنت الوطن ، ومرحت فيه قبله عهدا من الزمن غير يسمير ، وما كان لها ، كان لها فيه العيش وما أبدعت فيه من المانع ، وما كان لها ، وعلى الأقل يكون محلا للاعتبار وعظة بمن سبق ولذلك أمر الله عز وجل بالاعتبار في الكون وما احتوى عليه من بدائع وغرائب ، وعلى ذلك يعلم القارىء علما يحسن السكوت ليه ،

فاعلم أن من أمم عمان فى القديم السومريين وهم أول من أخرج النحاس ، أول ما أخرج المالم أخرجوه من عمان ، وكانوا يسمون عمان أرض ماجان ، وذلك الأربعة آلاف سنة قبل الميلاد أو يزيد عليها ، وأن الكادانيين أيضا من الأمم التي قطنت عمان كما يقول المؤرخ البريطاني برترام توماس والمؤرخ بليني الكلاسيكي الذي كان في القرن الأول للميلاد ، وكانوا يسمون عمان إبليتا ، وجاء الفرس ثم جاء قوم عاد فسكنوا عمان حتى أجلاهم منها عمان بن قصطان المروف تولى عمان من قبل أخيه يعرب بن قصطان ، وكانت منازلهم بالرمل المعروف برمل الأحقاف وهو من عمان بغير خلاف .

وان الفينقيين سكنوا عمان وكانت صور بالادهم فارتحاوا عنها جلاء الى الشأم ، وبنوا فيها مدينتهم المعروفة بصور الشام ، بدلا من

صورهم فى عمان ، لكن لم أعرف الذى أجلاهم ، ولعله عمان بن قحطان ، قال فى المنتخب وكان مالك بن حمير قد ملك عمان ، ثم ابنه قضاعة ، ثم ابنه الحاف ثم ابنه مالك ، ثم حاربهم السكسك الحميرى فأخرجهم من عمان .

قال بعض المؤرخين القدماء: «أما الآشوريون فقد استولوا على عمان وذلك زمن ملكهم تفلت فلاس الآشورى ، ثم حال محلهم البابليون الأخيرون فازدادت عمان بهم قوة وازدهارا ، ونشطت تجارتها إذ كانت الامبراطورية البابلية الثانية ذات اعتناء بعمان ، وأخذت فيها ردحا من الزمن ، وذلك فى القرن السابع قبل الميلاد ، ثم جاء كورش آحد ملوك الفرس ، فاجتاح البابلية اجتياحا من عمان ، واستطاع أن يحقق أحلامه فى السيطرة على الخليج العربى وموانئه المزدهرة على ساحل عمان ، وأزال البابليين من عمان كليا ، وحل محلهم الفرس » •

فيتبين من هـذه الأقوال أن أول من حل بعمان السومريون وهـم أول من أخرج النحاس قبل أن يكون له وجود ، فصنعوا منه المزهريات وهم الذين سموا عمان بلاد ماجان ، أى بلاد النحاس ، وذلك قبـل الميلاد بأربعة آلاف سنة ، وهـذا يدل أنهم توطئوا عمان وتمكنوا من نواصى الأعمال فيهـا حتى أذن الله بزوالهم منها •

ثم جاء الكلدانيون فنزلوا عمان وقطنوا بها أعواما غير يسيرة وهم الذين سموا عمان ابليتا .

ثم جاعت الفرس الأولى فنزلت عمان وتولوا زمام الأمر فيها أعواما لا تقدل عن سبعة قرون ، ثم أراد الله زوالهم منها بعد ما مرحوا فيها تلك القرون المشار اليها ، وزاحمت فيها قوم عاد إذ أفاضوا عليها من الجزيرة العربية موجات متوالية مزدحمة ، فكانت الأحقاف مركز

زعامتهم ومحل العتاة منهم ، كما أشار القرآن الى ذلك ، وكان لقوم عاد فى عمان النقض والابرام ، ولهم الصولة والطولة ، حتى لما تعاظم بغيهم وبالمغوا فى تحكيم عواطفهم وعتوا عتوا كبيرا فى أرض الله ، فأراد الله الذى بيده كل شىء الانتقام منهم أرسل عليهم نقمته ودوخهم سخطه كما قص الله عنهم فى كتابه الكريم ،

ثم جاء عثمان بن سباق الفنجديهى أحد الملوك ، فتولى عثمان وطرد منها بقايا قوم عاد وعاش فيها هو وأرهاطه ردحا من الزمن ، ثم جاء عثمان بن قحطان واليا على عثمان من قبل أخيه يعرب بن قحطان ، وقد علمت أن أول من سكن عثمان ، عمان يغثان بن ابراهيم ، وقيل عثمان بن ابراهيم ، وقيل عثمان بن ابراهيم ، وقيل عثمان بن سبأ بن يغثان بن ابراهيم أول من بناها ، وهاد هو الأقرب الى المواب ، قال فى المنتخب صحيفه ٩١ : « وصار أولاد نصر بن الأرد فى أرض فارس وجه ا بن شجر ، وهى عشيرة الجلندى ابن كركر معولة ابن شمس أ ه ، ابن كركر » ، قلت : عشيرة الجلندى بن كركر معولة ابن شمس أ ه ، وقيل هو من أولاد مالك بن فهم ثم عاش العرب القحطانيون فى عثمان ردحا من الزمن ، وعثمان إمارة مستقلة لها أهميتها فى كل عهد حتى الآن ،

## قال الخضرمي في محاضرته:

«عطف عمران بن عمرو مفارقا لقومه نحو عثمان ، وقد انقرض من بها من طسم وجديس فنزلها واستوطنها هو وبنوه وهم أزد عثمان ، فهـذا يدل أن طسم وجديس كانوا هم أهل عثمان أى قبل الأزد ، ولم نذكر من أجلاهم منها ، أمـا الفرس وهم آخر الأمم بعثمان فقـد أجلاهم مالك ابن فهم ، وذلك يدل أن الفرس أجلوا الأزد من عثمـان حتى جاء مالك ابن فهم ، وهم العريقون بهـا حتى أجلاهم مالك الذكور من عثمـان ،

وتلك الأيام نداولها بين الناس ، فتبين أن الأمم التي قطنت

عنمانقبل القحطانيين أكثر من عشر أمم على الأقل ، فمنهم السومريون ، ثم الكادانيون ، ثم العاديون ، ثم الفينيقيون ، ثم الآشوريون ، ثم البابليون ثم الفارسيون الأولون ، ثم الفنجديهيون ، ثم القحطانيون ، ثم السبأيون ، ثم الطسميون ثم الجديسون ، ثم الأرديون الأولون ، ثم الفرس الأخيرون ، ثم الأزد الأخيرون ، وكان ملك الفنجديهيين عثمان أبن سباق .

والسبايون آل سبأ بن يغثان بن ابراهيم المخليل عليه المسلاة والسسلام ، وأما الأزد الأولون فهم آل عمران بن عمرو ، ثم الفارسيون الأخيرون المرازبة وأعوانهم ، ثم الأزد الأخيرون وهم مالك بن فهم وأتباعه ، ويدل على أن الأزد تولوا عثمان مرتين قول مالك بن فهم لجنوده ، عند ملاقاتهم للمرازبة في حال حربهم ، إذ قال لهم مالك بن فهم من جملة ما يحر ضهم به :

«حاموا عن أحسابكم ، وذبوا عن مآثر آبائكم » • فقوله : عن مآثر آبائكم يدل أن لآبائهم بعثمان مآثر ، فهدو يحرضهم على الذب عنها ، وما هى تلك المآثر هى كون آبائهم كانوا هلوك عثمان قبل هؤلاء المرازبة ، والمعنى إذا كنتم معشر المرازبة تعدون عثمان ملككم فنحن كذلك ، فاما أن تقاسمونا فيها بناء على أنكم كنتم بها كما كنا نحن بها ، وإما أن نتقاتل بدعوى أنا كلنا ندعيها ، ولعل هذا كان أول ما اقتضاه نظر مالك بن فهم فى زحفة عليها ، وهذا الذى ذكرناه منصوص فى كلام مالك بن فهم •

وكان مالك بن فهم بعثمان فى أيام نبى الله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ، وهو الذى كان يأخذ كل سفينة غصبا ، وذلك دأبه إذا أراد التنقل من بلد الى بلد آخر ، أمر بأخذ السفن المارة ببحر عثمان ، وكانت قلهات عاصمة عثمان فى أيامه ، وكان أكثر نزوله بها لحصانتها من الغزاة ، غانها بلاد جبلية ضيقة على الغازى يشق عليه

دخول عثمان منها ، وكانت تثرى الأمم على الساهل كالمنم وهم مسلوبوا سفنهم لا يدرون أين يتوجهون ، وهمذا شأن الملوك إلا ما شاء الله خصوصا في الجاهلية .

وكان مالك من هذا الطراز ، وكانت قلهات حصنة الساحلى ، قال نيها ياقوت الحموى : « مدينة على ساحل البحر إليها ترفأ أكثر سفن الهند » قلت : ومنها يصطلا مالك السفن المارة على البحر العثماني إذ ترسو بها ، قال : « وهي الآن فرضة تلك البلاد ، وأمثل أعمال عثمان عامرة آهلة ، وهي من أقدم العواصم إذا اشتهر نزول مالك بن فهم بها وتحصنه فيها » وأما ياقوت فيظنها جديدة العمران ، وليس الأمر كما ظن •

وفى مروج الذهب للمسعودي: أن مالكا سار من الميمن مع ولد جننة بن عمرو بن عامر مزيقيا فسلر بنوجفنة نحو الشام وانفصل مالك نحو العراق، فملك على مضر بن نزار اثنتى عشرة سنة ، فدل" ذلك أن العراق إذ ذاك مضرية ، فلما نزل بها مالك كان ذلك وفق شقاق القوم نيما بينهم ، فملكوا مالك بن فهم عليهم ، دفعا للشقاق بينهم ، قال : ثم ملك بحده ابنه جزيمة فامتد ملك جذيمة الى مشارف الشام الى الروم نحو الغرات ، وكانت داره بالموضع المعروف بالمضيرة بين بلاد الضانوقة وقرقيسيا ، قال وأقام جذيمة ملكا ف زمن ملوك الطوائف خصا وتسعين سنة ، وفى ملك أزدشير بابك وسابور الجنود ابن أزدشير ثلاثا وعشرين سنة ، فكان ملكه ثمانية عشر سنة ومائة

وذكر العوتبى فى الأتساب عن الكلبى : « أن أول من لحق بعمان من الأزد مالك بن عهم بن غانم بن دوس بن عتنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن عبد الله بن نصر بن الأزد » ، تلت : نعم

إن أول من لحق بعثمان من الأزد الأخير هو مالك المذكور ، لأن بلاد المعرب قد عرفت نزول من نزل بها من الأزد الراحلين من اليمن ، وعرفت أن مالكا انفصل الى العراق وأقام بها في جوار مضر ، فملكوه عليهم حين أبوا أن يملكهم واحد منهم المعتوهم على بعضهم بعضا ، ثم لم ير مالك القام مع قوم ملكوه على أنفسهم ، فكانت المنة لهم عليه بذلك ، وليس بملك من مثلك لأن الملك إذا لم يكن ملكه عن قوة له على من ملك ، فان ملكه عارية مستردة ، فلذلك حوال مالك بن فهم عزيمته الى عثمان فإن ملكه عارية مستردة ، فلذلك حوال مالك بن فهم عزيمته الى عثمان الناطح الفرس فيها ويتملك ما يتمثل منها بقوته ، وعثمان سبق الأزد فيها ثم أنجلوا عنها فعاد إليها مالك ليعيد ملكها له إن استطاع ، ويعيش فيها عيشة الأحرار ،

وقال بعضهم: إن الدولة المعينية وهم من عمالقة العراق ، وقيل هم من الآراميين امتد سلطانهم الى عمان ، ثم جاء الحمدورابيون بعدهم ثم السبأيون الذين هم آل سبأ بن حمير القحطانى ، فكو "نوا دولة الحميريين ، ثم تلاهم الفينيقيون ، ثم الأكاديون ، ثم الكدانيون أيضا وهدم من أهالى الجزيرة العربية ،

قال فى معالم الجزيرة إن سلطانهم أمتد على الجزيرة العربية بأجمعها الى خليج فارس والبحر الأبيض المتوسط ، قال : وأما دولته فقبل الميلاد بثمانية قرون ، قال وأما التبابعة فقبل الميلاد بتسعمائة سنة ، قال ويشترط فى التبابعة أن يكون الملك ضاما اليه مع اليمن حضرموت والشحر وإلا فلا ، يقال له تبع ، قال : وتبتدىء مدتهم بسنة خمس وسبعين ومائتين بعد الميلاد ، قلت : وهذا يخالف ما قاله أولا إن التبابعة قبل الميلاد بتسعمائة سنة ، قال ومدة ملوك حمير تبلغ أكثر من ألفى سنة ، قال والآشوريون منسوبون الى أشور كما أن الفينيقيين منسوبون الى أشور كما أن الفينيقيين منسوبون الى فينيق ، والحقيقة أن التجقيق للمدة التى عاشتها هذه الأمم

وتحقيق ملكهم يعسر على أهل هذه المهود ، فان التدوين لم يكن موجودا خصوصا مع العرب ، وأن الذي يقال إما من الحاديث النبوات وأخبارها ، وإما من أقوال أهل الكتاب والتخطيط فيه غير مستنكر ،

وخراب سد مأرب قيل فى القرن الثالث الميلاد ، وقيل فى الخامس وقيل فى الخامس ، ومنه يعلم خروج مالك بن فهم الى عثمان ، وكم كانت مدته ، وعلماء التاريخ ليس هم الذين يدونون الوقائع أو يكتبون الحوادث ونحوها ، وإنما هم الذين يستنتجون الأمور من مقدماتها ، ويفهمون الأحوال من سير الأعمال ، ويستخرجون أحكام القضايا من وقائعها وهكذا •

وفى التاريخ العثماني أمور هامة وقعت فى العهود التي مرت على الوطن فى حقها وباطلها سوف ترى ذلك فى هذا التاريخ إن شاء الله ٠

ومذه دبى فى زهوها وجمالها أصبحت طافحة بالأجانب يمتلكون نواصى الأموال ويتبضون على خيرات البلاد ويتغلغون فى الأحوال الخاصة فضلا عن العامة • اللهم انك تعلم ما نقول قبل أن نقول ، فأحفظ لنا ديننا من الأديان الباطلة ، واحفظ وطننا من اعدائنا إنك كريم رحيم •

#### الطقة الثالثة

# فى نزول مالك بن فهم بعثمان وحروبه الفرس الى إنتهاء أمرهم

قال الامام السالمي رحمه الله ، وسمعت من يدعى المعرفة بذلك يقول : إن ذلك كان قبل الاسلام بألفى عام ، وذلك يقتضى سبقه على عهد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام بقرون ، واذا كان هدا قبل الاسلام بألفى عام ، وقد علمت أن عمر أن بن عامر نزل عثمان قبل مالك بن فهم بعدة طويلة ، وكان قد سبقه بها أيضًا عثمان بن قحطان . فكان بين عُمان بن قحطان وعمران بن عامر قرون متطاولة ، وبين عمران بن عامر ومالك بن فهم أيضا كذلك ، فغير مستنكر إذا قيال بين ذلك وبين الاسلام ألفى عام ، فيكون القحطانيون تولوا عثمان ثلاث مرات ، وهدذا قريب من الصحة بحسب استقراء التاريخ ، ولما قصى الله على مأرب بالخراب وقضى على أهلها بالانتقال والذهاب ، وأن يتفرقوا في نواحي الأرض لحكمة أرادها الله عز وجل ، وقضي بها في محكم الكتاب ، أرسل الله على مأرب سيل العرم ، فأجتاج السد الذى بناه سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، فهلكت البلاد وتفرقت العباد ، وخرجت الرواد ترتاد لهم البلاد ، فكان بعضهم خرج الى مكة وبعضهم الى المدينة ، وبعضهم الى الشام ، وبعضهم الى السراة ثم الي عثمان ٠

كان مالك بن فهم على ما يظهر آخر من خرج منهم الى عثمان ، لأن قرناءه الأجلاء الذين سبق لهم العلم الأكيد بخراب السد ، ورأوا الآيات الدالة على ذلك كما شهر من أمر كاهنتهم طرريفة خرجوا الى البلاد ، وتوطنوا فيها آهلين ، وعاشوا عهدا طويلا ، ولعل مالكا كان يفضل المقام ببلاده مهما كان إمكان ذلك حتى إذا تحقق الأمر

ورأى ضرورة الخروج ، خرج ولابد أن يكون له سابق علم بعثمان من حيث إن أعيماص الأزد وعباهلها الذين قطنوا عُممان في تلك المعود المشار إليها هم من قومه وبنى جلاته ، فلذلك على ما يظهر اختسار عُمَان ، لا سيما أن عمران وآله هلوا بالشام ، قال في المنتخب إذ يذكر تفرق الأزد منهم : سمار الى السراة ومنهم من سار الى مصر ، ومنهم من سار الى العراق ، ومنهم من سار الى عثمان ، قال : فأما من سكن عنمان من الأزد فيحمد ، والمحدان ، ومالك يعنى بن فهم ، قال : ومن الأرد الحجر ولهب ونارة وعائذ وبارق وسوام وحارثة وسنجار ، على عثمان الى آخره ، فدل ذلك أن قبيلة من الأزد تدعى عثمان سكنت في جملة من سكنها من الأزد ، فلعل اسمها أطلق على عثمان ، فشاع ذلك على القطر كله ساحليا وداخليا ، اما يحمد فهو بن حمى الأزد ، وأما الحدان فهو بن شمس فرع أزدى ، وأمــا مالك فهــو معروف ، وأمــا الحجر فليس من الأزه ، وأما لهب ونارة وعائذ وبارق بيق منهم بعثمان فيما علمنا ، ولعلهم دخلوا في القبائل الأخرى ، وكذلك سوام وحارثة لم نعرف عنهم شيئًا ، وكذلك سنجار ، وجاء في تحفة الأعيسان أن سنجار قصبة عثمان والراد بها صحار والله أعلم بما قاله صاحب المنتخب ٠ وكذلك على وعثمان أما إن كان أراد بهم بنو على فموجودون بعثمان ، أمسا بنو عثمان قسلا •

قال الإمام السالى نقلا عن المروج للمسعودى : « إن مالكا سار من اليمن مع ولد جفئة بن عمر بن عامر مزيقيا ، فسار بنو جفئة نحو الشام وانقصل مالك نحو العراق كا سبق ، وبقى عند المضريين بالمراق ملكا مكرما محترما معظما ، إلا أنه كان مملكا ولم يكن ملكا ، كما هى المادة عند الملوك ، واستمر به المحال عهدا غير يسير » •

وقال أبو حاتم السجستاني عن أبي عبيدة عن آبي اليقظان : « أن سبب خروج مالك بن فهم عن قومه بعد تفرقهم في البلاد حين أخرجهم

سيل العرم من جنتى مأرب ونزلوا بالسراة ، أن راعيا لمالك بن فهم خرج بغنم وكان فى طريقهم كلبة ، وفى رواية ثانية ففيها كلب عقور لغلام من دوس ، فشد الكلب على راعى مالك ، فرماه الراعى بسهم فقتله فتعرض صاحب الكلب لراعى مالك ، فخرج من السراة هو ومن أطاعه من قومه ، وذلك لأن دوسا من أعياص مالك الأقربين اليه ، فخشى الفتنة بينهم ، فسمى ذاك النجد الكلبة من ذلك اليوم ، فخرج مالك يريد عمان فيمن أطاعه من ولده وقومه وعشيرته من الأزد ، ومن أطاعه واتبعه من أحياء قضاعة وسار متوجها الى عثمان ، وقد اعتزل عنهم من قبل ذلك ولده جذيمة الأبرش بمن صحبه الى المعراق من مائر أبطال الأزد » •

قال أبو المنذر بن هشام بن محمد بن السائب الكلبي : أخبرني وشرقى ابن القطامي ، قالا : « لما خرج مالك بن فهم من السراة يريد عثمان وتوسط للطريق ، حنت إبله الى مراعيها ، وأقبلت تلتفت نحسو السراة وتردد الحنين ، والابل دابها ذلك لأنها تألف المواطن وتستوطن الأماكن فوق سائر الحيوان ، وعند ذا أهاجت حفيظة مالك فأنشد شعرا له في ذلك لم نذكره » ، قال : « سار من فوره يريد عثمان ، فجعل لا يمر بقبيلة من قبائل العرب من معد وغيرهم من قبائل اليمن إلا سالموه ووادعوه لنعته وكثرة عشيرته » ، ودل ذلك أن المسير كان على الإبل عن طريق البر ، وانظر من أين يدخل مالك عثمان ، قسال : ثم سار في مسيرة ذلك حتى أخذ على برهوت وهو واد بعضرموت ، فلبث فيه ريثما يستريح فوجه قصده الى عثمان فبلغه أن بعثمان الفرس وهم أهلها وساكنوها ولابد أن تقع بينه وإياهم منافرات ، فأستعرض رجاله فاذا هم زهاء ستة الأف فارس وراجل ، فرأى أنهم كتائب تغنى عند الحاجة عن كثير من الجيوش لأسباب لا تخفى على الفطن ، فأقبل بهم يريد عثمان على الرضا والسخط ، وقد جعل على مقدمت، هناة ابن مالك ويقال فراهيد بن مالك ، وكان هذان النجيبان عنده من أنجب أولاده فجعلهما

في الفي فارس من صناديد الأزد وفرسانها ثم سار يؤم عمان حتى انصب الى الشحر فتخلفت عنه هناك مهرة بن حيدان بن عمرو ابن المداف بن قضاعة بن مالك بن حمير ، قال الكلبى : كان أول من خرج من العرب من تهامة مالك بن فهم الأزدى ، وعمرو وأبنا فهيم بن تيم الله بن أسد بن ويرة بن ثعلبة بن حلوان بن الحلف ابن قضاعة بن مالك بن حمير ، فنزلت الثسحر ، وتقدم مالك بن فهم فى قبائل الأزد ومن معه من أحياء قضاعة الى أرض عثمان ، فوجد بعثمان الفرس من جهة الملك دار ابن دارا بن بهمن اسفنديار ، وهم يومئذ أهلها وسكانها ، والمتقدم عليهم المرزبان عامل ملك فارس ، فعند ذلك أنزل مالك بن فهم من كان معه من الحشم والعيال والنساء والأثقال الى جانب قلهات ، قلت : يتبين من هـذا أنه جاء عثمان من طريق البحر إذ لا سبيل ألى عُمْمَان من همذه الجهة على الخيل والإبل ، وكنت أحسب أنه جاء من طريق الشحر فدخل عثمان من تلك الناحية الصالحة للدخول بالرواحل العادية إذ ذاك علما من طريق قلهات غيازم أنه تحمل بخيله وإبله في السفن الى قلهات ، قسال : « ليكون أمنع لمهم وترك عندهم من الخيل والرجل من يمنعوهم » ، أى ترك لهم حامية تمنعهم من العدو إذا هاجمهم ، قلت لمله وجه الثقل والعائلة في السفن على طريق قلهات وهــو الوامـــح •

## مالك بن فهم يروم التظفل في داخلية عنمان

لما نزل مالك بقلهات ترك الثقل هناك للمنعة التى تصون الحرم ، لأن قلهات كورة منيعة بالجبال ، وعند الحرم حامية كافية ، فان الفرس في صنحار وما إليها من أعمال ، والى أن يبلغ خبر نزوله صنحار ويتحقق مقصده فقد تمكن من تركيز دعائم إمارته ، وضرب معسكره بعثمان .

قال: « ثم سار هو ببقیة عساكره وصنادید رجاله ، وقد جعل علی مقدمته ابنیه هناءة فى آلفی فارس حتی دخل ناحیة الجوف ، وهی قلب عثمان فتغلغل فیها علی عزیمة ثابتة وجأش لا ینزعزع ، رخی الفرس بقراره أم لم یئرضوا » ، قال : فعسكر بالصحراء ، وأرسل الی الفرس یطلب منهم النزول فی قطر من عثمان ، أی یرید منهم أن یخصصوه بجانب یستقر فیه فلا یضایقهم فیما عداه ، ولا یضایقوهم وكان الرزبان هو منهم بمنزلة الرئیس الملكفیهم فطب منهم أن یسمحوا له بذلك ویمكنوه من الماء والكلا ، فییقی بصفة لاجی، بعثمان حتی بری لنفسه ما یصلح فیقیم معهم أو یرحل عنهم ه

### الفرس يعتبون مؤتمرهم في نلك

لمسا وصل اليهم علم نزول مالك بعثمان ، وأنه يطلب منهم النزول والاستقرار بعثمان على هال المسالمة والموادعة والاطمئنان ، لذلك أطالوا المتال فيما بينهم وائتمروا وتشاوروا ، وبعد التمصيص للخطب أجمع رأيهم على عدم قبول ما طلب مالك ، وألا يمكنوه وهو عربى صميم . كما أنه ملك عظيم فهم يخشون من وجوده بعمان الاستيلاء عليها رصارحوه قائلين لا نصب أن ينزل هذا العربي معنا فيضيق علينا أرضنا وبلادنا لا سيما وأن الملك دارا بن دارا ربما لا يرضى منهم وجود مالك بن فهم بعثمان ، وسسورة الملك وغيرة الملوك على المالك لا تسمح بمثل هـذا الحال لمثل هؤلاء الأقيال ، وقالوا لا حاجة لنا في قربه وجواره ، فلما وصل جوابهم الى مالك بعدم الرضا بمقامه في عثمان كشف عن حقيقة ما انطوى عليه ، وأنه لابد له من المقام في قطر من عُمُمَانِ ، وأن يواسوه في المناء والمرعى قائلًا : ﴿ إِن تَرَكَتُمُونَى طوعا نزلت من عثمان وحمدتكم ، وإن أبيتم أقمت على كرهكم ، وإن قاتلتمونى قاتلتكم ، ثم إن ظهرت عليكم قتلت القاتلة وسبيت الذرية ولم أترك أحدا ينزل عثمان أبدا ) • قال : « فأبت الفرس أن تتركه طوعسا وجعلت تستعد لحربه وقتساله » •

### مالك بن فهم يتأهب لمسادمة الفرس بعثمان

قال ثم أن مالك لما تحقق قيام الفرس عليه وأنهم غير تاركيه ، وتحقق ذلك بعد ما كان يظنه أثبت دعائم استقراره وقرر في نفسه عدم الخروج مهما كانت الحال ، ولابد من الصراع بينه وبين القوم ، رتب أعماله ونظم رجاله ونفض غبار الأمن وتحمس الاسد في غاباتها ، ولم ينظر الى القرس إلا نظرة النهم للاكل وقرر أن يحتسيهم احتساءا السم ، فاما شفاء وإما قضاء ، وعلى العز يحيا العربي أو يموت ، وكان معسكر مالك بن فهم وقومه بواحة منح فى قلب عثمان ، وهو الذى حفر بها الفلج المعروف بغلج مالك ، والفرس إذا ذاك بالساحل من عُمان ومسكرهم بصنصار عاصمة عنمان وخزانة الشرق ، ولما رأت الفرس لابد لها من حرب مالك بن فهم أو يزول من عثمان ، قامت في عدها وعديدها وضربت أبواقها ونادت لحشدها ، وضربت طبولها وجات في جيشها الضخم الكامل في تعبئته الشديدة الشكيمة في صرامته حنقا على العربي المحتل قلب عثمان ، وصال الرزبان وجال وأمر أن ينفخ في البوق الذي يؤذن فيه للحرب ، وركب هو في جنوده وعساكره وخرج من صحار في عسكر جم ، فيقال : إن عسكره كان أربعين ألفا ، وقيل ثلاثين ألفاً وخرج معه الفيلة ، وكان الفيل الواحد في الحرب يعد عن ألف رجل ، وتوجه لإخراج مالك من عثمان ، وكان مالك بن فهم في جوف عثمان اسما ومعنى ، فخرج الرزبان اليه فعسكر بصحراء سلوت بالقرب من الجبل الأخضر ، قبلغ مالك بن فهم سيد الأزد بعثمان فركب ومن معه جميعا وكانوا في زهاء ستة آلاف فارس وراجل ، وعلى مقدمته البطل المقدام هناءة بن مالك في ألفي فارس من صناديد الأزد وفرسانها ، فأقبل فى تلك الهيئة حتى أتى صحراء سلوت فعسكر بازاء عسكر الرزبان فمكثوا

يومهم ذلك والروع ملء القلوب ، والشنشنة التعصبية تشتد بين الفريقين والنصر من الله ، ولم يقع بينهم تلك اليوم حرب ، ثم بات الفريقان بأوامره ، وكان هناءة بن مالك على الميمنة وفراهيد بن مالك على الميسرة ، الى جيش عدوه قليل العدد ، إلا أنه قوى العزائم ، فكتبوا كتائبهم وجهزوا جهساز الحرب ، فأوقف مالك بن فهسم رجاله مواقفهم وعهد اليهم بأوامره ، وكان هناءة بن مالك على الميمنة وفراهيد بن مالك على الميسرة ، وأكرم بطيك يكون أحد أولاده على ميمنته في الحرب ، وثاني أولاده على ميسرته ، ويكون هو قلب الجيش في أهل النجدة والشدة من أصحابه ، وبات المرزبان أيضًا يعبى، جيشه ويرتبه على نظامه في ذلك الوقت ، ولما أصبحوا في اليوم الثاني وتواقفوا للقتال وتأهب كل واحد من الفريقين لقتال عدوه ، قام مالك بن فهم فظاهر بين درعين ولبس عليهما غلالة حمراء ، ولبس على رأسه قطعة حديد تكون وقاية من ضرب السيوف وطعن السهام والرماح ، وغطى عليها بعمامة صفراء وركب جوادا له أبلق ، ثم ركب معه أولاده على تلك التعبئة ، وقد تقنعوا بالدروع والجواشن ، وكُذلك نعل أبطال الأزد الذين معه والبيض على رعوسهم ، فلا يرى المناظر إلا حدق العيون تلمع كالنجوم •

فلما تواقفوا للحرب خطب مالك بن فهم رجاله خطبة الحرب ودعاهم دعوة القتال عوحرضهم تحريض المستميت وجعل يطوف عليهم راية راية وكتيبة كتيبة، ويقول فى خطبته: يا معشر الأزد أهل النجدة والحفاظ حاموا عن أحسابكم وذبوا عن مآثر آبائكم ، وقاتلوا عدوكم وناصحوا ملككم وسلطانكم ، فانكم إن انكسرتم وهزمتم اتبعتكم العجم فى كافة جنودها فاختطفوكم بين كل حجر ومدر ، وباد عنكم ملككم وزال عنكم عزكم وسلطانكم ، فوطنوا أنفسكم على الحرب وعليكم بالصبر والحفاظ ، فان هذا اليوم له ما بعده أ ه خطبة مالك بن فهم أرجاله الصناديد ، وجعل يحرضهم ويناصحهم ويأمرهم بالصبر والجلد ويدور عليهم راية وكتيبة كتيبة حتى استفرغ جميع كتائبه وعساكره ،

( م ٢ - عمان عبر التاريخ ج ١ )

## الرزبان يبتدىء بفتح الحرب

رأى المرزبان الهيئة العربية حوله مستعدة لقتاله وكان هوجاء من مشحار لذلك فزحف بعسكره وجميع قواده وجعل الفيلة أمامه وأقبل نحر مالك ابن فهم وأصحابه ونادى أصحابه بالحملة عليهم قائلا لهم : يا معشر فرسان الأزد احملوا معى فداكم أبى وأمى على هـذه الفيلة فاكتنفوها بأسنتكم وسيوفكم ، أي فانها قوتهم التي يعولون عليها ، وجنتهم التي يتسترون بها ، ثم حمل مالك بن فهم وحملت أبطاله معه حملة عربية مملوءة حماسا وشدة ، وراموا الفيلة بالرماح والسهام ثم أردفوها بالسيوف ، فولت الفيلة راجعة بجملتها على عسكر المرزبان ، فوطئت منهم خلقا كثيرا ، ثم حمل مالك في كافة رجاله الصناديد وأصحابه الأبطال على المرزبان وأصحابه ، فانتقضت تعبئة المرزبان وجالوا جولة ، ثم بانت العجم ورجعت الى بعضها بعض ، وأقبلت في حدها وحديدها ، وصاح الرزبان ف أصحابه وكافة جنوده ، وأمرهم بالحملة فحملوا والتقى الجميع واختلط الضرب واشتد القتال ، فلا يسمع إلا صليل الحديد ووقع السيوف ، واقتتلوا يومهم أشد ما يكون من القتال ، وثبت بعضهم لبعض الى أن حال بينهم ظلام الليل فانصرفوا ، وقد انتصف بعضهم من بعضهم وعرفوا موقفهم الراهن ، وعظمت بينهم المحنية ، فإن كل فريق يقول إن غلبنا غبنا ، وإن غلبنا لنفعلن في العدو ما يشفى غيظنا ، وقد أكل السيف شرارة الرجال من الفريقين ، إلا من الفرس أكثر عددا والعرب أقوى جلدا ، ثم أعادوا الحرب في اليوم الناني على ذلك النظام ، فكثر في الفرس القتل وقويت جرأة العرب على القتال ، وما زالوا كذلك حتى حجرز الليل بينهم فكان الليل لدفن الأموات وعلاج الجرحي، وفي البوم الثالث كذلك أو أشد ، فكان القتل آخذا مأخذه من الرجال، والسيف يضعك في أكف الأبطال، والأسنة لها الطعنة النجلاء في ثغور الأفيال ، والحرب نار تلتهم كل ما تلحق بلا جدال ،

غلما رأوا الحالة على هذا المثال خرج أربعة رجال من المرازبة والأساورة ممن كان يعد الرجل منهم عن رجل حتى دنوا من مالك بن فهم سيد الأزد، وزعيم هـذه الحرب ، فقالوا له هلم إلينا أيها العربي لننصفك من أنفسنا ويبادرك منا رجل رجل ، فلم ير مالك إلا إجابتهم ولم يظن بنفسه رهبة منهم ، إذ كان جأشه ثابتا ونفسه أبيه ، وقد تجرد لهــذا الأمر ووقع نميــه غلا مناص ولا خلاص منـــه إلا بأحد الوجهين ، فتقدم سيد الأزد وقلبه جنته ، وخرج أه واحد من أولئك الأربعة الأبطال وتطاردا ساعة ، فما كان إلا دقائق حتى اختطفه مالك بالسيف على غرة ، فأرداه قتيلا ، قال : ثم خرج له الثاني فعطف عليه مالك ومعه نجدة الماوك وحمية العرب ، فلم يتمالك أن قضى عليه بطعنة طعنه إياها خر بها صريعا على الأرض ، ثم خرج له الثالث فكان مالك بن فهم أسدا فاغرا فاه ليلتهم ما يلاقى ، وكان الفارس الثاني ضرب مالكا على رأسه فلم تصنع ضربته شيئًا ، ثم لما ضرب مالك الفارس الثالث وكان عليه الدرع والبيضة ، ضربه مالك ضربة فلقت البيضة وانتهت الى رأس الفارسي ، وضربه أيضا ضربة على عاتقة ، وكانت عليمه الدرع فأبان العاتق والدرع نصفين حتى انتهى سيف مالك بن فهم الى زج دابة الفارسي ، فرمى به في الأرض قطعتين فلما نظر الفارسي الرابع ما فعل مالك بأصحابه اندهش ، فهاله الأمر فأحجم عن ملاقاة مالك بن فهم ، وعلم أنه ان خرج فهو لا محالة مقتول : فكاعت نفسه القتال وولى راجعًا ، الى أصحابه ، فدخل فيهم ثم انصرف مالك الى موقفه ونفسه في نشساط بالظفر ، وفي قوة بالنصر ، وفرحت الأزد بذلك ورأت أنها منتصرة على العجم ، فإن النصر يسبب النصر ، وإن المنتصر لا يز ل يأمل النصر فيزيد في نشاطه ويعظم من اغتباطه ، فلما رأى المرزبان ما صنع مالك في قواده الثلاثة دخلته المحمية والغضب ، وخرج من بين أصحابه وقال لا خير في الحياة بعدهم ، ثم نادي مالكا قائلا له : أيها العربي اخرج الى ان كنت تحاول ملكا ، فأينا ظفر بصاحبه كان له ما يحاول ، ولا نعرض أصحابنا للهلاك ، وكان أنصف مالكا فيما

دعاه له ، وقد أثار ذلك الغيظ ، وغضل الفارسي العاتى الموت على الحياة في سبيل العز والشرف ، ولعله يرى من نفسه سطوة على مالك لم يهتد لها أولئك ، وإذا بمالك ذلك البطل المقدام يزحف الى قرينه المرزبان البطل الغضبان على قتل من قتل فى ذلك الميدان ، فخرج اليه مالك برباطة جأش وشدة قلب ، فتجاولا مليا والناس تنظر اليهما حيث هما زعيما نتلك الحرب وقائدا وغاها ، وقد قبض الجمعان أعنة غيلهما ينتظرون ماذا يفعل الزعيمان ، وبقية القوم من الطرفين واقفون ينتظرون ماذا يكون وما وراهما ، فصال المرزبان على مالك صولة الأسد الباسل ، فراغ عنه الماهر المحنك بلبان الحرب روغان الثعلب ، ثم عطف عليه عطفة فلق بها رأس المرزبان من مفرقه بضربة قطعت البيضة وأبانت الرأس فخر ميتا على الأرض ، وحملت الأزد على الفرس حملة آدارت رحى فقر ميتا على الأرض ، وحملت أبطال الفرس على مالك وأصحابه فاقتتلوا الحرب ولها زفير ، فحملت أبطال الفرس على مالك وأصحابه فاقتتلوا قد منا منهم خلق كثير وكثر البراح في عامتم ،

#### الفرس تطلب من مالك بن فهم الهدنة

بعد هذه الحرب استشعرت الفرس العجز عن حرب مالك بن فهم ، وراوا طالع نحسهم يرتفع فى السماء كل آن ، وإقبال الأزلا فى استقبال ، وأيقنوا بالغلبة وماذا يكون عليهم غدا ، فلعل رجال مالك تقضى عليهم نهائيا ، فعند ذلك أرسطوا الى مالك يطلبون منه أن يمن عليهم بأرواحهم ويجيبهم الى الهدنة والصلح ، وأن كف عنهم الحرب ويؤجلهم سنة كاملة ليستظهروا على حمل أهلهم من عثمان ، وأن يخرجوا منها بغير حرب ولا قتال ، وأعطوا على ذلك العهد والجزية على الموادعة ، فأجابهم مالك على ما طلبوه منه ووافقهم على ما سألوه ، فتحملوا من سلوت الى صدار مقر زعامتهم وما حولها من البلدان المنتشرين فيها ، فبقوا فى تلك الأطراف الساحلية على المهادنة بييهم ، وأعطاهم عبدا على ذلك وميثاقا أنه لا يعارضهم بشىء إلا أن يبدءوه بحرب وقتال ، فكف مالك عنهم الحرب وأقرهم فى عثمان ما سألوه ، فبقوا فى حال أمن مسالمين للعرب ملازمين الساحل ، وكانت الأزد ملوكا فى الداخلية سهولها ، وإليهم أمر زعامتها ، وقد اندقت عصا الفرس وأنها مرحهم ،

### مالك بن فهم يلقى نظرة الى قلهات

قد قدمنا أن مالكا خلف بقلهات النساء والأطفال ، وترك معهم حامية مانعة ، فبعد انتهاء حرب الفرس زحف الى قلهات ليؤيد زعامته فيها ، وهى الكورة المنيعة والفرضة الرفيعة ، التى لها الشأن إذ ذاك في سلط عثمان ، لا لتقائها الوارد من الهند الى عثمان ، والوافد من بحر العرب الى الخليج العثماني قبل صثحار ، وأغلب محطات التجارة العثمانية من هذه الوجهة هنا ، وربما كانت أقرب لاستطلاع الأحوال الفارسية ، لأن طرق المواصلات البحرية لا تزال تؤدى اليها ، فانتقل اليها ريثما يتمهد أمره وتستقر دعائمه ويتوطد ملكه ، ولم يدخل بذراعيه داخلية عثمان لطمه أن العدو لابد أن يرى منه ما يكره ، بغراعيه داخلية عثمان لطمه أن العدو لابد أن يرى منه ما يكره ، ويقصد العدو بيضة القوم فتكون الذرارى في مأمن من الحوادث ويقصد العدو بيضة القوم فتكون الذرارى في مأمن من الحوادث المتوقعة ، وهذا من بديع سياسته ، ولما رأى أن الدائرة تدور على سياسات بقدر ما هم فيه ه

قال الامام السالى: « وانحاز مالك بن فهم الى جانب قلهات ، فاسه ثم لم يزل على باله أمرهم ، فكان يستعد لما أقبل من أيامه ، فانه لا يدرى ماذا يكون عليه من القوم أو من غيرهم ، وصرف الدهر غير مأمونة ، وقد تمرس مالك بقتال العجم ، وشاع الواقع في أحياء العرب ، فزاد ذلك من إكبار مالك وإجلاله في القلوب ، وعلت هيبته الهامات ، وصار لا يأمل إلا حربا ولا يهوى إلا طعنا وضربا ، وفي أثناء مهادنة مالك بن فهم للعجم قاموا يطمسون الأتهار الكبيرة ، لأنهم يعلمون أنهم لا قرار لهم بعثمان إلا ريثما يرتحلون منها في نظك المهود بالراجل أو الراكب نظل المناه وألفرس ، وفي كل شيء حكمة إلهية ، ولكل زمان أحوال ومناسبات

وقتية ، وهكذا ولم تكن الهدنة بين مالك ابن فهم والعجم تتنساول إلا إعلان الحرب بينهم ، ووقاء العرب معروف عند الكل ، ونحد العجم لا شك فيه لا سيما وهم يفارقون البلاد مرغمين على الخروج منها ، فلا يتركون شيئًا يستطيعونه إلا فعلوه ه

وقد أشعروا الملك بما وقع عليهم من مالك بن فهم ، وذكروا له من قتل منهم من أبطالهم ومرازبتهم وأساورتهم ، وذكروا له ما حل بهم من الهوان ، وأن مالك بن فهم حكم عليهم بالجلاء من عثمان ، فهم في هدنة منه ليرتحلوا من البلاد لا ليقروا فيها ، وكان ملكهم دارا بن دارا ملكها عنيدا ، فاستشاط غضبا لقدوم مالك بن فهم على عثمان ، ومن معه من صناديد العرب وقتله المرزبان في جل قواده وعسكره ، وجميع ما كان بينهم وما قابلوه به من الحرب وما صار عليهم من الغلب ، وما حل بهم من الوهن والضعف ، ويطلبون منه الاذن بالجلاء من عثمان باهلهم وذراريهم الى فارس لاستشعارهم العجسز عن الحرب و

#### الملك يجهز قواته لحرب العرب في عثمان

لما وصل الخبر الى الملك دارا ، وصبح معه مما وقع على تومه من القتل وما فطه بن فهم فيهم ، وما أصابهم من الهوان ، غضب غضبا شديدا ، وداخله القلق وحميت حفيظته ، وثارت به سورة الملك على العرب ، ولكن كان من يمن الطالع لمالك أن العجم لم بيلغوا الملك من أول مرة عن قدوم مالك بن فهم وعن ما طلب منهم من النزول بعثمان على الرضا والسفط ، وإنما ظنوا أنهم قادرون على اخراجه وطرده من البلاد ، فخانهم المظن وكان ذلك خيرا لمالك ، ولو أبلغوه لقاد القوات ووالى الغزوات ، فلا يزال مالك بن فهم منه في أزمات ، ولكن كما قيل إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابا ،

وهنا أخذت الملك الحمية لن قتل من أصحابه وقواده ، فعند ذلك دعا بقائد من قواده المرازبة العظماء عنده ، وأمره بالمسير الى عثمان وعقد له على ثلاثة آلاف من رجاله الشجعان المجربين ، وقدمه على المرازبة والأسارة ، سيره ومددا لأصحابه المذكورين بعثمان الذين نكبهم مالك بن فهم وحريض عليهم المناصرة والمؤازرة ، وعهد إليهم حرب العرب وإخراجهم من عثمان ، وكل هذا ولا علم لمالك بن فهم بشىء منسه ، فلما وصلوا سيرهم الى عثمان ، وكل هذا ولا علم لمالك بن فهم بشىء فهم بشىء منه ، فلما وصلوا صيرهم الى عثمان ، وكل هذا ولا علم لمالك بن فهم بشئة ، فلما وصلوا ميرهم واجتمعوا بأصحابهم ، وأخذوا يتشاورون فيما بينهم ويتأهبون للحرب ، حتى انقضى أجل الهدنة ، فبلغ مالك بن فهم خبرهم واحتم لهم اهتماما كبيرا ، وجعل يستطلع الأخبار عنهم ، فتحقق وصول المدد إليهم فاهجت نفسه الأبية لما الأخبار عنهم ، فتحقق وصول المدد إليهم فاهجت نفسه الأبية لما

## مالك بن عُهم يتأهب لمسادمة المجم مرة أخرى

لما تحقق مالك نزول الدد المذكور ، ووصدوله صنّحار ، وأنهم قاصدون حربه ، كان من مقتضى سياسته أن يظهر التجلد ويهتز للقاء ، وألا يروا منه وهنا أو ضعفا أو استكانة ، فلذلك كتب إليهم يهددهم قائلا : إنى وفيت لكم بما كان بينى وبينكم من ألعهد وتأكيد الأجل ، وأنتم بعد حنّلول بعنّمان ، وبلغنى أنه أتاكم مدد من قتل الملك ، وأنكم تستعدون لحربى وقتالى ، فالآن إما أن تخرجو! من عنمان طوعا وإلا زحفت عليكم بخيلى ورجلى ووطأت ساحتكم وقتلت مقاتلتكم وسبيت الذرارى وغنمت الأموال ، بهذا صارحهم غير وان ولا وكل ، وهو من إذا قال قعل ،

فلما وصلهم رسوله هالهم أمره وعظم فى أعينهم خطره ، وضاق عليهم ماهم فيه وأكبروا الأمر إذ جربوه بالأمس ، وأنه لا يقول إلا ويفعل ، مع قلة عسكره وكثرتهم بالنسبة اليه ، وقوتهم المتغلغلة بعثمان ، وبذلك وبما صار عليهم منه سابقا من القتل تحمسوا وتجردوا لقتاله لا سيما وقد أرسلوا لذلك ، ولم يسعهم إلا مصادمته ، فردوا عليه أقبح رد وأغلظوا له فى المقال ، فلما رأى منهم ذلك الحال زحف عليهم كما قال ، ومعه عزمه القوى وصبره المعظيم ، إذ يباشر الحرب بنفسه ويلاقى الأبطال قبل رجاله ، فخرج إليهم بخيله ورجاله ، حتى أتى أماكنهم التي تجمعوا فيها ، ووضعوا قواتهم عليها ، فقامت الفرس للقاء البطل العربى والملك الأزدى الذى عرفته بالأمس وعرفها ، فجاءوا بالفيلة أمامهم لأنها أعظم قواتهم وهى من أعظم القوات إذ ذاك ، فان الفيل الواحد يقوم مقام جيش ، وكان الفرس أعدوها لذلك ، وليس للعرب منها إلا قلوبهم وسواعدهم والنصر من الله ينصر من يشاء ،

فلما تقارب الزحفان ، وتلاقى العسكران ، قام مالك بن فهم

يتفقد أصحابه راية راية ، وكتيبة كتيبة ، ويحرضهم ويلقى اليهم تعاليمه كما هى عادته السابقة ، وتركهم يهتزون للقاء المحو الذى جاءوا له ، وكان هناءة على الميمنة ، وفراهيد على الميسرة ، وهما الجناحان وبهما يطير الجيش وهما قوته الموقفية وأركانه الحربية ، ونزل الشيخ فى القلب مع الأبطال المجربين ، والتقوا هم والفرس لقاء رائعا ، فاقتتلوا قتالا شديدا ، ودارت رحى الحرب كاشد ما يكون عليا من النهار ، ثم انكشفت العجم زالت عن مواقفها ، وخلفت فى موضع الحرب فيلها العظيم ، فقام اليه هناءة بن مالك ، وضربه ضربة كادت تقضى عليه ، ثم لحقه فراهيد الصنعيد ، فعرقب رجليه فضرج يدوس الرجال ويطأ الأبطال وله صياح ، وكان ذلك مما يهزم العجم ويزعزعهم عن أمانيهم ويردهم على ورائهم ، ويغت فى عضدهم لا سيما وأن الانهزامات لا زالت تتوالى عليهم مرة بعد آخرى ، ويزيد نشاط العرب اقتالهم ، ثم إن العجم ثابوا وتراجموا وهم أبطال لا تتكر وليوت حرب ،

#### الحرب تشتد بين مالك بن فهم والفرس لتنتهى

لما رأت الفرس في هذه المعركة لوائح التقهقر ، وأن مالكا لابد أن ينفذ فيهم ما مرح به لهم من أنه يقتل المقاتلة ويسبى الذرية ، أعننوا لرجالهم الهجوم على مالك بغير مبالات ، وأن يصبروا لحرب مالك صبر المستميت ورأوا أن يحملوا على الأزد حملة رجل واحد بحيث لا يبقى منهم أحد في موقفه ، فاما النصر على مالك وإما الانهزام النهائي ، فزحفوا اليهم بغير مبالات فجالت الأزد جولتها ونادت في رجالها البواسل ، وناداها مالك الهمام قائلا : يا معشر الأزد اقصدوا الى لوائهم فاكشفوه ، فان لهدد اليوم ما بعده ، وتهاووا عليهم من كل وجه موحمل الشيخ حملته اللوكية فهوى على العجم كالنجم المنقض للرجم ، فسرعان ما أنكشف لواء القوم واختلط الطعن والتحم القتال ، وعظم النزال ، وارتفع الغبار ، وثار العجاج حتى هجب عين الشمس ، فلا تسمع إلا وقع السيوف وصليل الحديد وغممه الأبطال ، وتراموا بالسهام فتقصدت، وتجالدوا بالسيوف فتكسرت، وتطاعنوا بالرماح فتحطمت، وصبروا صبرا جميلا ، وكثر الجراح والقتل في الفريقين ، فبدرت بوادر الهزيمة للفرس الأشداء ، ولم يروا لمهم قوة تقابل العرب غدا إذا زحفوا عليهم ، ففكروا في المصير ، وراوا العزيمة أو الموت النهائي ، وهما أمران أحلاهما مر ، ثم فضلوا الهزيمة فولوا منهزمين على وجوههم ، فأتبعهم فرسان الأزد الأبطال المنتصرون بنشوة النصر يقتلون ويأسرون من لحقوا ، وقتلوا منهم خلقا كثيرا ، وأسروا كذلك ، والحظ في صالحهم يمشي ه

وفى ذلك الأثناء كان المقدر أن المتقى فراهيد بن مالك بن فهم بأسنفديار ابن المرزبان ، وكان من أعظم قواد الجيش الفارسي ، فطعنه غراهيد طعنة أراده بهما قتيلا ثم جلله بالسيف ليستأصله ، فهلك تعاما

فى تلك الخطفة التى اختطفه بها ، ثم سارت فرسان الأزد فى أثر العجم وهم منهزمون ، غظلوا يقتلونهم ويأسرون وينهبون الأموال غنيمة طيلة يومهم ذلك ، حتى حال بينهم الليل فحجزهم عن بعضهم بعضا ، ولم يفلت منهم إلا من ستره الليل • قال الامام : فتحمل من بقى منهم من تحت ليله هاربا مستخفيا يتدارك النجاة ، ويستبقى الحياة ، حيث لم تنفع الحرب ومسا كانت يوما في صالح الفرس طول تلك المارك ، وركبوا في السفن وعبروا الى أرض فارس ، واستولى مالك بن فهم ومن معه على سوادهم ، واستباحهم وغنم أموالهم ، وسجن من الأسرى خلقا كثيرا ، فمكثوا في السجون زمنا طويلا ، ثم أطلقهم ومن عليهم بأرواحهم ، وكساهم ووصلهم وزودهم وحملهم في السفن الي أرض فارس ، واستولى على عثمان كلها وملكها وما يليها من أعمالها على الخليج العثماني ، وسار فيها سيرة جميلة ، وبذلك انتهى جلاء الفرس من عثمان فلم يبق فيها إلا مواطن تحت سلطان مالك المالك سيد الأزد في عثمان وزعيمهم المقدام ، وبذلك شاعت له أخبار في أحيساء العرب ، وأصبحت أحاديثه ألهوجة السامرين وأحدوثة المؤرخين ، فتنادت العرب يمنها وزارها للحاق بالملك الفاتح لعثمان ، وإن بعثمان الخيرات المتنوعة والحياة العربية العزيزة ، فما مضى وقت طويل إلا ورايات العرب تتوالى على عثمان ، ولم يكن ليهـدأ روع مالك بن فهم خوفا من العجم ، وقد علم ما وقع بينه وإياهم ، وتوتر الحال الى أقصى حد ، ولم يزل مالك ابن فهم يلاحظ الحركة الفارسية بدقة ، ومازال مستعداً للقاء القوم غير مطمئن من جانبهم لما سبق بينه وإياهم وهم من عرفت ، وقد خرجوا من ملك عُمان بين أسمير وقتيل وجريح ، والى يظهر من اسمنقراء المتواريخ أن العجم لم يعودوا لحرب مالك بن فهـم ، ولعل ذلك لأجل أحوال داخلية عندهم ، فكان دارا بن دارا قد مات في ذلك الأنساء ، لذلك تأخرت حركات العجم عن عثمان ، وتولى الملك ولد دارا بن دارا ، ولم يتحرك لحرب عثمان ، غانه كان جبارا ظالما عاتيا بالغا في العتو أقصى المبالغ ، ثم كان قتله على يدى سليمة بن مالك بن مهم في خبر عجيب

ذكره المؤرخون ، وأشار الى القضية الامام السالمي رحمه الله في تحفة الأعسان إذ قسال:

وكن الملك إذ ذاك على أرض كرمان ، ولد دارا بن دارا ، وكان ملكا الكلام فى قضية سليمة إذ قتل هـذا الملك المذكور ، قال : « وكان ملكا جبارا كثير العسف والظلم لأهل مملكته وقومه إلخ » فدارا بن دارا ابن بهمن هو الذي أرسل الإعانة للمرازبة الذين قاتلوا مالك بن فهم فى عثمان ، هـذا الملك الذي قتله سليمة بن مالك بن فهم ابن ذلك الملك ، فأنه على أثر خروج عثمان من يده الى يد مالك بن فهم قضى الله عليه ، وتولى الملك بعده أبنه ، وسليمة بن مالك بن فهم ، فهما فى عهد واحد ، فدل ذلك على ما قلناه وهو واضح فان مالك بن فهم ودارا بن دارا تعاصرا وسليمة وولد دارا المشار اليه ، كذلك فان الغرس عادوا الى عثمان بعدة وشدة ،

وقال الامام السالمي رحمه الله في تحفة الأعيان صحيفة ١٧ من المجزء الأول: « ثم لم يزل الملك في أولاد مالك بن فهم ولم يرجع أحد من الفرس الى عمان حتى انقضى ملك ولد مالك بن فهم ، وصار مملك عثمان الى آل الجلندى ابن المستكبر ، وهو من معولة بن شمس ، وصار مالك فارس الى آل ساسان وهم رهط الأكاسرة فتهادنوا هم وآل الجلندى بعثمان على أن يجعلوا فيها لمربعة آلاف من الأساورة والمرازبة مع عامل يكون له بها عند ملوك الأزد ، فكانت الفرس في السواحل وشطوط يبكون له بها عند ملوك الأزد ، فكانت الفرس في السواحل وشطوط يبدل أن الأمور تراجعت ووقعت فيها اتفاقيات تقتضى السماح للفرس بالقام في الساحل ، وهم قدر أربعة آلاف كصفة حامية لهم ، ولعله بالقام رعايا لو بقيت لهم بقايا ، فراجعوا فيها واقتضت الأنظار في ذلك الوقت السماح لهم بالحلول بعثمان لتهذا الأمور وتخف نعرة في ذلك الوقت السماح لهم بالحلول بعثمان لتهذا الأمور وتخف نعرة الشيطان ، فكان الساحل لهم وألداخل للعرب ، وكان أهر العرب هو النافذ

فى البلاد ، وإن الخراج إذ ذاك فى الساحل لا فى الداخل ، وإنما المنعه فى البلاد لأهل الداخل ، إلا أن الفرس يفضلون الوجود بالساحل لذلك ، ولإمكان اتصالهم بقومهم ، فان بين الساحل وبلاد فارس القرب المعروف ، فان نيران ساحل مكران تترائى من الساحل العثمانى ، فبقى الفرس فان نيران ساحل مكران تترائى من الساحل العثمانى ، فبقى الجلندى من المذكورين هنا حتى جاء الاسسلام فأجلاهم ملوك بنى الجلندى من عثمان إذ لم يقبلوا الدخول فى الاسلام ، فارتطوا كليا من عثمان » .

قال الامام السالى رحمه الله: « وكان مالك بن فهم ملكا عظيما ، وكانت قبائل اليمن وغيرهم على منازلهم وعددهم يهابونه ويخافون بأسه فيفتخرون به ويتعززون بمنعته ، وكانت له جرأة وإقدام ما لم يكن لغيره من الملوك ، وكان ينزل ما بين عمان الى ناحية اليمن » • قلت : ولم لا تهابه قبائل اليمن وغيرهم وقد علمت ما صار بينه والفرس من التعارك فى عمان حتى أجلاهم منها راغمين مدحورين بعد قتال عنيف ، ومالك لا يزال وسط المعمة وتتساقط القتلى بين يديه ، ولم لا يخافون بأسه وهذا حاله وقد عرفت جرأته واقدامه ونزوله ما بين عمان واليمن كان للاستطلاع على أحوال البلاد لما تحقق انكسار العصا الفارسية ، ولعله أيضا وافق حسن الخط بموت الملك دارا كما أشرنا اليه سابقا ، فكان مالك بن فهم يتجول فى النواحى العثمانية ، ويتفقد آحوال الوطن •

قال الامام: وأكثر نزوله بشاطئ قلهات من شط عثمان، وينتقل منها الى غيرها ملى كان اتخذ قلهات محل أمنيه وعاصمة مملكته مقيال : وكان فى ناحية من نواحيه أى من بلاد عثمان قد نزل ملك من ملوك الأزد يقال له مالك بن زهير من ولده عبد الله بن الأزد، ولكنه لم يحقق الناحية التى نزلها ولا ممن هو من قبائل آلارد، ولا على أى كيفية كان نزوله م قيال: « وكاد يكون مثل مالك بن فهم فى العزة والمنعة والقدرة ، فخشى مالك بن فهم أن يقع بينهما تحاسد ، وأن يطمع أحدهما فى ملك الآخر فنقع بينهما الحرب ، وهنذا يدل أنه كان لمالك بن زهير قسم

من ملك عثمان ، ولكنه لم يسبق له ذكر فى حروب الفرس ، ولعله كان نزل على بعض العواصم العثمانية ، فرأف مالك بن فهم الأعضاء والتغافل عنه ليكون له عونا وعضدا اذا تحركت الفرس عليه ، فانه فى قلق من القوم ، ولذلك لم يعارضه ، وكان من التفكير بمكان ، فوسع المجال لمالك ابن زهير » •

قال الامام: « فخطب مالك بن فهم إبنته الحزام بنت مالك بن زهير قطعا لشافة التحاسد والتباغض بينهما » •

## أعمال مالك بن فهم بعد إنتهاء الحرب

لسا رأى مالك بن فهم انهيسار صرح العجم فى عمسان وإنكسار شوكتهم رجع الى شؤونه الداخلية ليؤيدها بسياسته الحكيمة وآرائسه السديدة، وآلقى نظرته الى مساحول عمان من المالك ، ومسا يتبعها من البلدان ، وظل يتردد على الأطراف لأنهسا الأبواب ، وكان ينزل فى النواحى المختصة ويقيم فى الأمكنسة المنظور اليهسا ، وهو الذى كان يأخذ كل سفينة غصبا ، فكان ملكسا عظيما فى العرب ،

قال الامام ، في صحيفة ٣٥ : « وكان ينزل قلهات من شط عثمان . وينتقل من هناك الى ناحية أخرى » أى كان ذلك عادته ، وقد علمت أمر قلهات في عمان إذ ذاك وفتح للعرب دار الهجرة الى عُمان ليطمئن بهم وتقوى شوكته بقومه فسرعان ما هاجرت العرب الي عثمان زرافات ووهدانا ، يمانية ونزارية ، حتى ملاوا عثمان فامتد سلطان مالك في عثمان حتى ضم إليها البحرين وأطراف العراق ، فكان الملك الكبير العظيم السلطان ، بين ملوك الجزيرة العربية كما أشار الى ذلك الامام السالمي رحمه الله حيث قال : « وسبب ذلك أن مالكها لمها عثمان وأطراف العراق وما حول عثمان ، فدل ذلك أن مالكا ملك أطراف العراق وما حول عثمان كالبحرين وأعمالها ، وكان ينتقل في النواحي العثمانية متفقدا شؤونها ومتطلعا أحوالها ، ومراقبا سير الأعمال في الجزيرة ، ولم يكن له معارض أو مزاهم ، ولم يذكر التاريخ عن مالك بن زهير شيئًا من الأعمال في عثمان ، بل السلطان الوحيد والأمر النافذ لمالك بن فهم الذي لا يتغير دمه عند ملاقات الأبطال ، وقد طال عمر مالك بن فهم في الملك ، فقد ملك عثمان وما حولها سبعين سنة ، ولم ينازعه في ملك منازع من العرب أو من العجم ، وملك على مضر عشرين سنة ، وعاش مائة وعشرين سنة ، وكانت وفاته نتيجة الكيد الأخوى الأشبه بكيد إخوة يوسف ، وذلك

أن مالك بن فهم تزوج بنت مالك بن زهير كما قدمنا ، واشترط على مالك بن عَهِم أَن يكون الملك في خريتها فوانقه مالك بن فهم ، ولابد أن يكون ذلك مؤثرا في قلوب أولاد مالك بن فهم خصوصا إذا جاعت برجال يتولون الملك بالوراثة عن بقية إخوتهم ، فكان من القضاء والقدر أن جاءت المزام بولد سموه سليمة مبالغة له في السلامة ، وكان ولدا تلوح عليه مخائل النجابة ، وأحبه مالك بن مهم حبا بالغا ، فقال إخوته هدا ما كتب نتوقعه ، وان سليمة لا شك أنه سيكون الملك علينا تبعا للشرط للذي شرطه والدامه مالك بن زهير، فتآمروا عليه أن يكيدوه بمكيدة تسقطه من كرسى محبة الوالد الذي له الشفقة التامة عليه ، والعطف البالغ له حد الغاية ، وكان مالك بن فهم وضع الحرس الداخلي الذي يسميه العصريون حرس الشرف على كواهل أولاده إذ لا يطمئن بغيرهم مهما كانوا ، وكان لكل أحد منهم نوبة ، فقالوا لوالدهم : أيها الملك إن ابنك سليمة لا يقوم بواجبه في الحرس ، وإنه ينام فنخشى عليك من قبل نوبة سليمة ، وكان القصد من ذلك أن ينكسر خاطر اللك عن سليمة فيطرده أو برفضه ولا يقبل منه في الأعمال الخاصة شيئًا فينتج ذلك سقوط سليمة من عرش الملك ، وكان بلغ من حب مالك لولده سليمة أنه كان يعلمه الرمى بالسهام الى أن أتقنه ، وكان ذلك هو القوة في الحرب في ذلك العهد ، وكان يحرس كإخوته فنسب اليه إخوته ضعف الهمة وثقل العجز ، وأنه اذا جن الليل يعتزل عن غرسان قومه ويتشاغل بالنوم والغفول عما يلزمه ، فلا تكن لك فيسه كفاية ولا غنى ، وجطوا يوهنون أمره عند أبيه وينسبونه الى العجز والتقصير ، فقال لهم مالك : إنكم لكذلك وما أحد منكم إلا وهو قائم بما عليه ، وأما قولكم في ابني أبي سليمة فليس هو كذلك ، وان ظني فيمه كطمي به ، قال : « ولم نزل الإخوة

<sup>(</sup>م ٧ - عمان عبر التاريخ ج ١)

يحسد بعضهم بعضا لا يثار الآباء بعضا دون بعض ، فانصر فوا من عنده أجمعين راجعين بغير ما كانوا يأملون » •

قال الامام : « ثم مالك دخله الشك » قلت : لم يكن شكا ولكنــه رعاية وهــذا شيء من واجب كل أمير ألا يكون الأمير غير ناظر في الأحوال ، فأن ذلك من قبيل الإهمال الذي لا ينبغي ، قال : « فأسر مالك كلامهم ذلك في نفسمه الى أن كانت الليلة التي كانت فيهما نوبة سليمة ولده . فخرج سليمة في فرسان للحرس كعادتهم ، ثم اعتزل عنهم سليمة في الكان الذي يكمن فيه ، وما كان لسليمة علم بذلك التآمر الذي تآمر به الإخوة من شائنه ، ولم يكن منه قصور ولا تقصير فيما سبق ، فكمن سليمة فى مكمنه المعتاد بالقرب من دار أبيه ، مبينما هو كذلك إذ أقبل مالك من قصره في جوف الظلام مختفيا من حيث لا يعلم به أحد ليحقق مقال الأولاد في أخيهم ، فتوجه قاصدا للموضع الذي فيه سليمة ليرى ما هو عليه من الحال ، فكان من قدر الله الذي لا مصال عنه أن لحقت سليمة سنة في تلك اللحظة التي ساق الله لها مالكا لتكون سببا لحتفه ، فأغفا سليمة على ظهر فرسه وهدذا طبعا يعترى الانسان ، وكان سليمة قد تنكب كنانته وفي يده قوسه وهو على ذلك الحال ، فأحست الفرس شخص ، مالك وقد ألهم الله الخيل من ألحس وجعل لهما من البصر ما لم يجعله لغيرها ، وكان مالك بعيدا قصهلت القرس عند ذلك لتعطى راكبها انذارا بما أحست به ، فانتبه سليمة ذلك البطل الشساب الجديد في حركاته كلها ، القوى على أنداء أعماله كما يازم مذعورا من صهيل الفرس ، إذ من عادة المحيل ألا تصهل إلا الأمر تراه، منظر سليمة الى نرسه وهي ناصبة أذنيها الى الشخص الذي أحسبته ، وكان ذلك إخبارا منها لصاحبها ، ففوق سليمة سهمه فى كبد قوسه ويممه نحسو الشخص الذى تشسير اليه الفرس ولا علم له أنه أبوه ، ولم يعلم ما بمالك من الاهتمام فى ذلك الوقت ، فسمع مالك صوت السهم حين يجذبه سليمة موجها له نحو أبيسه الملك ، فصاح به : « لا ترم أنا أبوك » فبينما هو يقول أنا أبوك ، وقد أطلق السهم مطقا فى طيرانه نحو الشخص المرمى فقال سليمة عند ذلك بصوت المتلوم على ما فرط « السهم ملك قصده » أى لا حيلة لى على رده ، فأصاب السهم مالكا فى قلبه فخر صريعا ، وأرسلها سليمة مثلا ، وعند ذلك أنشد مالك تلك القصيدة التى جعلها تاريخا لحياته ، وعبر فيها عن مهام أعماله ، وفيها يقول نحو سليمة أبنه ،

أعلمه الرماية كل يدوم فلما أشتد ساعده رماني

والمعنى أنى كنت أعلمه الرماية ليمى عنى الأعداء ، فلما اشستد وقوى كان راميا إياى ، وفيه تأنيب لسليمة ولعله يظنه عرف الشخص حين رماه أو أنى ناديته لا ترم فلم يكن منه إلا الرمى ، ومن أين لسليمة العلم أنه أبوه ، ولما سمع نداء مالك لم يكن للسهم بمالك ، والقدر حاكم على الانسان ولابد من وقوعه ، ولكل شىء غاية ينتهى إليها ، وليست الجريمة على سليمة فان ذلك واجبة ، ولكنها نتيجة الكيد وليست الجريمة على سليمة فان ذلك واجبة ، ولكنها نتيجة الكيد الأخوى كما قلنا ، وحب الرئاسة والتنافس فيها يقتضيان مثل هذه الأحوال ، ولكن لم نعلم وقوع هذا الحادث فى أى موضع من عثمان ، لأن التاريخ العثمانى قد شاع بعدم النشر وتطاول الأيام عليه على المادة والتباه والتابية والأعام وقوع هذه النشر وتطاول الأيام

ولا شك أن خبر مقتل مالك كبير له أهميته الملكية ولابد أن يكون له ذكر في السير ، إلا أن السير العثمانية ذهبت بجور السلطان في عثمان ، وطول الزمان المسار على عثمان منسذ ذلك العهد ، وليتنا أدركنساه فإنه من مهمات التاريخ ولعله في قلهات والله أعلم .

### أولاد مالك بن فهم وأعمالهم بعد أبيهم

اعلم أن أولاد مالك بن فهم كانوا خمسة عشر رجلا ، أولهم التوبي وبه يكنى مالك ، ولكنه لم يذكر عنه التاريخ شيئًا ، ولعله مات قبل وقوع حرب الفرس ومالك ، أو أنه انعزل الى مكان آخر فلم يعرف خبره وقضايا العرب عديدة ٠

وأما جذيمة بن مالك: ويقال له الأبرش والوضاح لوضح كان به ، فعدلوا عن الأبرش الى الضاح ، كان ملكا عظيما طال عهده ، وامت سلطانه من مشارف الشام الى الفرات من جهة الروم ، وكان ينزل بين المفانوقة وقرقيسيا بموضع يقال له المضيرة ، وعاش أيام ملوك الطوائف خمسا وتسعين سنة ، وعاصر من ملوك الفرس أزدشير بن بابك ، وولده سابرو والجنود ، ومضى له فى عهدهما ثلاث وعشرون سنة ، فكان جملة ملكة ثمان سنين مائة سنة ، وقتلته الزباء فى خبر شهير عند أهل التاريخ والسير .

وأما جماز بن مالك بن فهم: وكان اسمه زياد فلقب جمازا كان تملك على طوائف من معد بن عدنان وطوائف من اليمن ، ولكن لم يذكروا أين كان ملكه ، بل ذكروا أنه هو الذي ذكره الله في القرآن بقوله عز وجل: إن الماحبه وهو يحاوره) الى قوله: (وهي خاوية على عروشها) الآيات ، وعاش في الملك عشرين ومائة سنة ، وكان جبارا عنبدا عاتيا ظالما كافرا يضرب به المثل في الكفر والمظلم والجبروت ، فيقسال : أجبر من جماز ، وأكفر من جماز ، وأظلم من جماز ، قال الامام : «وقيل لم يملك العرب قط ملك كان أعظم كبيرا ولا أقتل لمد منه ، ذكروا من جبره وظلمه قطرة من بحر ، ويقسال كان ملكه من بلاد العالية الى جانب أيلة من الشام » ، قال الامام : « فصار كفره في الناس يضرب به المثل ،

وقهره على معد بالغ فوق الحد ، ولم تستطع معد أن تخرج من سلطانه ولا أن تكلمه فى شيء من الشئون ، ولا يقبل معديا يقابله مهما كان . وإن قابله أساء اليه غاية الاساءة وعامله بأسوأ المعاملة بحيث لا يبقى شيئا من سيىء المعاملات إلا عامله به فالوسم يشينه والشين يزيده شينا وهكذا دأبه معهم بغير مبالغة .

وأما هناءة بن مالك بن فهم: فكان أعقل أولاد مالك بن فهم كلهم ، وأثبتهم فى الأزمات وأعزهم نفسا ، وأكثرهم شأنا فى عثمان ، وحسبك أنب مازال ميمنة أبيب فى تلك الحروب الفارسية العصبية ، وكان مثالا للنزاهة السلطانية فى وقته ، وهو الذى ملك عثمان بعد أبيب وأحسن الى الرعية وساسها سياسة الحكيم الماهر ، غلم تقم عليب قائمة ولم ينكر عليه منكر ولا تتازل عن شبر من الأملاك العثمانية حتى مضت آيامه على غليه منكر ولا تتازل عن شبر من الأملاك العثمانية حتى مضت أيامه على ذلك ، وهو الذى كان عزز ملك أخيه سليمة بن مالك فى أرض فارس حتى بنت دعائمه وقوى سلطانه ، واستقر ملكه وسكنت ثائرة الفرس عليب ، واستمر ملكه فيهم عهدا طويلا حتى مات هناك على عزته وشرفه ،

وأما سليمة بن مالك بن فهم: فقسد خرج الى أرض فارس بعد قتله لأبيه كما عرفت القضية بأسبابها فتخوف من معن بن مالك ، فنزل جأشك وهى المعروفة بجأش ، ثم توغل فى أرض كرمان لاجئًا فى أيام ولد دار! ابن دارا بن بهمن ، راجيا منهم الإيواء الجميل اللائق به حيث كان قاتل أبيه مالك بن فهم عدو الفرس ، فيتقرب بذلك اليهم ويمدون له المدد الذى يؤيده فى حياته حيث قضى على عدوهم أبيه ، فبقى فى كرمان حتى ساعده الحظ وسارت الأقدار فى صالحه ، حتى تملك عليهم إذ متل ملكهم الطاغية بجوره عليهم فى حديث ما زال من طرف الأخبار قتل ملكهم الطاغية بجوره عليهم فى حديث ما زال من طرف الأخبار الموكية ، وتولى الملك فى ذلك القطر بمعونة أعيان البلاد حتى عاش فيهم الماما مهنعا الى أن حسدوه ، فقالوا : الى متى يملكنا هذا العربى ،

وهموا بمناوأته ، وهنالك استصرخ أخاه هناءة بن مالك ملك عثمان ، فلبى نداءه وأرسل اليه من صناديد الأرد مقاديم الرجال ، حتى نزلوا أرض كرمان ، فاهترت لهم أرجاؤها ، وقام لنزولهم دهش الفرس ، فبدل أن يزيلوا سليمة عن الكرسى أصبح سليمة يهددهم فى عقر دارهم قاهرا عليهم ، وقد طردهم أبوه من عثمان ودقهم دق العصف ، فصار سليمة يطأ على أنوفهم سلطانا عليهم حتى مات هناك بأرض كرمان ، وكان له عشرة أولاد وهم نجب الأسفاهية ، لكنهم اختلفوا فيما بينهم من بعده فوجد العد باختلافهم السبيل الى زوالهم عن الملك ،

قال الامام: « ومنهم المجلندى بن كركر أى من ذراريهم » ، قال : « وقد ملك عثمان من ولده للصفاق وتسلسل من ذراريه ملوك » ، قلت : الم أدر متى كان ملك الصفاق ولكن لا يستغرب ذلك ، قان أخبار العرب فى الجاهلية مشهورة العموض باجماع أهل العلم والأدب ، وخصوصا فى عثمان فان الأمية فى العرب شهد بها القرآن ، فلا يستغرب إذا ذهبت عنما أخبارهم ، ولعله تملك فى الآونة الأخيرة وهى الأيام التى زال فيها الملك عنهم الى بنى الجلندى ، فانه وقع بينهم خلاف وشقاق ، وتلاشت الأمور ولكل شى عاية ينتهى إليها ،

قال الامام: « وجمهور بنى سليمة بأرض فارس وكرمان أكثر منهم بعثمان ، ولكنهم اندمجوا فيهم فلا يستطاع إخراجهم ، والذبن جاءوا عثمان من ذرارى سليمة أقليتهم فتناسلوا فيها » •

وأما فراهيد بن مالك بن فهم: كان معدودا من أشجع أولاد مالك ابن فهم فكان ميسرة أبيه في حروبه الفارسية ، وقد شهرت شجاته وعرف مقامه ، وعاش أيام أبيه وهو سهم ثاقب ، ولا بدع فان أباه من عرفت وقد عقب ذرارى عديدة ، ومن أشهرها آل فراهيد الظيل بن أحمد في الاسلام أكبر العلماء الأعلام وأجل الفقهاء الكرام •

وأما ثطبة بن مالك بن مهم: فهدو الذى اعتزل إخوته حين اختلفوا في سليمة ، وراى أخاه معنا يتألب على قتل سليمة بعد مسا حسدوه عند أبيه ، فكأن قتله على يديه ، فخرج ثطبة لا الى أخواله المتنوخيين إذ كانت أمه تنوخية فاندمج فيهم ، ثم سارت نتوخ بأجمعها الى جذيمة الوضاح ، وهو إذ ذاك ملك الحيرة فذرارى ثعلبة بن مالك فيهم بالشام والجزيرة الى اليوم ،

وأما معن بن مالك بن فهم : فانه أشد الناس على السليمة فلم ترضيه دية ولا قبل عذر سليمة ولا خضع لقال إخوته ، فكان يتحين الفرصة لسليمة فيأخذه مالك على غزة فيفتك به ، ولكنه لم يظفر به حتى ارتحل سليمة من عثمان الى فارس من أجله •

وأما عمرو بن مالك بن فهم: فلم تكن له أخيار بعثمان ، وكذلك أولاد الحارث بن مالك بن فهم ، ومن ذراريه الشحوح المعروفون فى شمال عثمان ، ويقال إنهم لقبوا بالشحوح حين شحوا بالصدقة أيام أبى بكر رحمه آلله ، وهم من أولاد الحارث بن مالك بن فهم على صحيح النسب عن أهل عثمان ، ولهم لهجة ينفردون بها دون غيرهم ولهم لغة يختصون بها فيما بينهم ويتفاهمون بها وهم على ذلك منذ ذلك العهد القديم الى الآن بالنسبة الى جيرانهم ،

## الحلقة الرابعـة في بدء الإسلام بعثمان الى إنقضاء أيام الخلفاء الأربعة

لا يخفى أن بدء إسلام أهل عثمان كان يسبق الصحابى الوجيه مازن ابن غضوبة بن سبيعة بن شماسة بن حيان بن مر بن حيان بن أبى بشر ابن حطامة بن سعد بن نبسهان بن عمرو بن الغوث بن طى ، وكان من أهل سمائل ، قدم على رسول الله والله والله عثمان بخير ، وكان من خبره أنه كان وأسلم ودعا له النبى والله والأهل عثمان بخير ، وكان من خبره أنه كان يسدن حسنما له فى الجاهلية فى سمائل يقسال له ناجر ، تعظمه بنسو خطامة وبنو الصامت من طى ، قال مازن : فعثرنا يومسا عند الصنم عتيرة ، فسمعت صوتاً من الصنم يقول : يا مازن اسمع تسر ، أى يسرك ما تسمع ، ظهر خير وبطن شر ، بعث نبى من مضر بدين الله الأكبر ، فدع نحيت المن حجر تسلم من حر سقر ، وهو اسم من أسماء النسار أعاذنا الله منها :

قال مازن: ففزعت لذلك فعثرنا بعد أيام عتيرة آخرى فسمعت صوتا من الصنم يقول: أقبل الى أقبل تسمع مالا يجهل ، هذا نبى مرسل ، جاء بحق منزل ، آمن به كى تعدل عن حرنار تشط وقودها بالجندل » فقلت: إن هذا الخير براد بى وإنه لعجب ، أى مثل هذا الحديث عجب يظهر من الصسنم ، وهو يؤنب عليه ويعظ ، قيل فبينما نحن كذلك أى نتحدث عن هذا الحال الذى سمعناه من الصنم ، وأنه لا شك أن له نبأ إذا قدم علينا رجل من أهل الحجاز ، فقلنا له : ما ورامك ؟ فقال : ظهر رجل من العرب يقال له أهمد ، يقول لمن أتاه أجيبوا داعى الله ، فقلت : هذا نبأ مسا سمعت من الصنم ، فقعت الى الصنم فكسرته ، وركبت راجلتي فقدمت على رسول الله على وأسلمت ، وفي العتبى : أن القادم قال : « ظهر رجل يقول لمن أتاه أجيبوا داعى أن القادم قال : « ظهر رجل يقال له محمد بن عبد الله بن عبدالطلب ابن هاشم بن عبد مناف يقول لمن أتاه : أجيبوا داعى الله ، فلست بمتكبر ولا جبار ، ولا مختسال أدعوكم الى الله وترك عبادة الأوثان ، وأبشركم ولا جبار ، ولا مختسال أدعوكم الى الله وترك عبادة الأوثان ، وأبشركم

بجنة عرضها السموات والأرض وأستنقذكم من نار لظى لا يطفأ لهييها ولا ينعم من سكتها »، قال مازن : فقلت هذا والله نبأ ما سمعته من الصنم ، فوثبت إليه وكسرته جذاداً أى قطعاً ، وركبت راحلتى حتى قدمت على رسول الله والله والل

كسرت ناجرا أجداداً وكان لنا رباً نطيف به ضلا بتضلال بالهاشمى هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه منى على بال

أى ما كنت أحتسب لدينه ولا أتوقعه حتى من الله به على فهدانى له وهدذا من الحظوظ السماوية المخزونة لأهلها ، قال :

یا راکباً بلغن عمراً واخوته آئی لن قسال رمی ناجر قسالی

قال العتبى: قوله: بلغن عمراً يريد بنى الصامت واسمه عمرو بن غنم بن مالك بن سعد بن نبهان بن الغوث بن طى، وقوله: وإخوته وفى رواية وإخوتها يريد بنى خطامة بن سعد بن نبهان بن الغوث ابن طى، قال مازن: « فقلت يا رسول الله صلى الله عليك وسلم وآلك: ابن طى، قال مازن: « فقلت يا رسول الله صلى الله عليك وسلم وآلك: ادع الله تعالى لأهل عثمان » • فقال: « اللهم اهدهم وأثبهم » أى أرزقهم الهداية والثواب، أو من الإثابة وهى الرجوع أى أرزقهم الرجوع الى الحق والمراد به الاسلام، قال مازن: فقلت: « زدنى يا رسول الله » • فقال: اللهم أرزقهم العفاف أى الصيانة، والكفاف، أى الاستغناء، والرضا بما قدرت لهم ، أى بحسب تقديرك لا بحسب قدرتك ، فإن قدرة الله بما قدرت لهم ، أى بحسب تقديرك لا بحسب قدرتك ، فإن قدرة الله

يمجز عنها الكون كله • قال مازن : قلت : « يا رسول الله البحر ينضح يجانبنا » أى قربيا منا ، أى إن بلدنا قربية من البحر والمراد بها عثمان ، فادع الله فى مع تما وخفنا وظلفنا ، والمراد بالميرة الطعام ، وبالخف الإبل والبقر ، وبالظلف المنم ونحوها • فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : « اللهم وسسع عليهم فى مع تهم وأكثر خيرهم من بحرهم » ، قلت : زدنى • فقال : « اللهم لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم » فكان بحر عثمان أكثرهم الأبحر خيراً على الإطلاق • قال رسول الله تعليم بن قل يا مازن آمين ، فإن آمين يستجاب عنده الدعاء » • أى إن قول آمين سبب لاستجابة الدعاء عند الله كما صح فى روايات تقاقلها أثمة العلم وأطالوا المقال فى شرح هذه الكلمة الوجيزة ، فينبغى أن تقال عقب كل دعاء يدعو به المسلم له أو لغيره ، وهى خاتم رب العالمين • قال مازن : « فقلت آمين » ومعناها استجب على الصحيح فهى اسم فعل •

#### مازن يشكو حاله لرسول الله

كان من حسن حظ مازن رحمه الله أن شكا الى رسول الله عليه لما علم صدق النبوة موتحقق خالص الإيمان، ورسمخ الاسلام في قلبه ، فقال ما رسول الله : إنى مولم بالطرب وبشرب الخمر ، لجوج بالنساء وقد نفد أكثر مالى في هذا ، فادع الله أن يذهب عنى ما أجد ويهب لى ولدا تقربه عيني ويأتينا بالحياة ، فقال النبي علي : « اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن ، والحرام الحلال ، وبالعهد أي الزني عفة الفرج ، وبالخمر رياً لا إثم نيسه ، وآتهم بالحيساة وهب لسه ولدا سالحاً تقربه عينه » ، قال مازن : فأذهب الله تعالى عنى ما كنت أجد من الطرب والنشاط لتلك الأسباب ، وحججت حججاً ، وحفظت شطر القرآن ، وتزوجت أربع عقائل من العرب ، ورزقت ولدا سميته حيسان باسم أبويه الرابع والسادس ، وأخصبت عثمان في تلك السينة وميا بعدها ، وأقبل عليهم الخف وكثر صيد البحر ، وظهرت الأرباح في التجارات ، وأمن عدد من أهل عثمان ، هدل ذلك أن مازن المذكور قام بنشر الاسلام فيمن أطاعه ، ووفق الله ناساً للاسلام بواسطة مازن المذكور وأسلموا ، وظهرت بعثمان من دعائه عليه اللهم بركات عظيمة ، وعمت عثمان كلها حيث قال رسول الله والله عليه الله عنه الله الجزيرة العربية هدى وأصدقهم إيماناً » ، والدليل عليه أن أكثر العرب ارتدوا ونبذوا الاسلام غير أهل عثمان ، فإنهم ثبتوا على إيمانهم ولم يغيروا شيئًا ولم يبدلوا أمرًا من أمر منذ ذلك المهد ، قال الأمام : و لمازن في ذلك شعر حيث يقول:

إلىسك رسسول الله خبت مطيتى تجوب الغيانى من عثمان الى العرج

والعرج موضع بقرب المدينة المنورة والمراد به نفس المدينة

قـــال :

لتشسفع لى يا خير من وطىء الثرى

فيغفر لى ربى فأرجسع بالفلج
والمراد بالفلج النصر أى فأرجع منصورا بالإسلام • قال :
إلى مشر جانبت فى الله دينهم
فلا دينهم دينى ولا شرجهم شرجى

ومعنى جانبت خالفت ، والمراد بالشرج المخالفة أى يقسال ليس من شرجه أى شكله وطبقته ، قسال :

وكيت امرأ باللهو والخمر مولماً شبابى الى أن آذن الجسم بالنهج

يذكر فى هـذا البيت مـا ذكره لرسول الله على عند إسلامه ، عأبدله الله بذلك الخير الذي لايناله إلا من وفقه الله ، فتبدلت حال مازن الني أطيب الأحوال ، فكأنه يعرب عن شكره ويصرح بذكر الخير الذي وفقه الله له وأعانه عليه ، فبدل أن يكون ربه ناجراً ، ربه الله عز وجل ، وأبدله بالطرب قراءة القرآن ، وحفظه شطره فكان ذلك من حسن الحظ للشيخ السعدى رحمه الله ، قال مازن :

فبدلنى بالخمر أمناً وخشسية وبالمهر إحصاناً فحصن لى فرجى

فأصبحت همى فى الجهاد ونيتى الله ما حجى فله ما حجى

هـذا من الشكر بمكـان وذكر النعمـة شكر (وأمـا بنعمة ربك فحـدث) •

قال : فلما كان فى العام القابل الذى وفدت فيه على رسول الله على الله على الرسول الله على السنة الله على الرسول الله على السبنة الثانية ، فقص عليه عن حال أهل عثمان ، فقلت : يا المبارك بن المباركين المطيب ابن الطيبين ، قد هدى الله قوما من أهل عثمان ومن عليهم بدينك ، وقد أخصبت عثمان خصبا هنيئا ، وكثرت الأرباح والصيد بها ، فقال عليه الصلاة والسلام ، « دينى دين الاسالام سيزيد الله أهل عثمان خصبا وصيدا ، فطوبى لمن أمن بى ورآنى ، وطوبى ثم طوبى لمن أمن لى ولم يرنى ولم ير من رآنى ، وأن الله سيزيد أهل عثمان كلهم فكان الأمر كذلك ،

وجاء في خبر المفرس الذين بقوا بعثمان الى أن جاء الاسسلام وانتشر في الجزيرة العربية ، وكتب رسول الله على الى ملك المفرس وهو كسرى أبرويز بن كسرى أنوشروان يدعوه الى إسلام ، فمزق كتاب النبي على ، فبلغ ذلك النبي على ، فقال عليه الصلاة والسلام : « اللهم مزق شمله كل ممزق » ، فلم يفلح كسرى بعد دعوة النبي على والله وسلم، فسلط الله عليه ابنه فقتله ، وابته هذا هو شيويه ، ثم إن شيرويه هذا اهتم بأمر النبي على وخاف على نفسه ، فكتب الى عامله بعثمان واسمه باذان ، ويقال الفستمان وهو المرزبان القائم عنهم بعثمان ، ولقبه المرزبان بحسب عرف العجم ، يقول له في كتابه : بعثمان ، ولقبه المرزبان بحسب عرف العجم ، يقول له في كتابه : أن أبعث من قبلك رجلاً عربياً فارسياً أي يعبر بالفارسية عن العربية يحسنهما معا ، صدوقاً ، أي يمكن أن نعتمد على مقاله ، ويكون قد يحسنهما معا ، صدوقاً ، أي يمكن أن نعتمد على مقاله ، ويكون قد قراً الكتب ، أي له علم بخير ما يأتي من النبوات ، وأرسله الى المجاز

يتعرف خبر هـ ذا النبي العربي الذي يشيع خبره الآن في العالم ، فبعث باذان ويقسال الفستحان رجلاً من طاحية يقسال له كعب به برشسة الطاحى ، وكان قد تنصر وقرأ الكتب ، أى كتب النصرانية ، فقدم كعب المذكور المدينة وأتى النبي والله فكلمه فرأى فيه الصفات التي يجدها فى الكتب ، فعرف أنه نبى مرسل فعرض عليه النبى عليه الاسلام ، فأسلم كعب ثم رجع الى عثمان فكان الصحابي الثاني بعثمان ، قال فأتى باذان فأخبره أن النبي مَالِيَّ نبى مرسل ، فقال هـذا أمر أريد أن أشافه فيه اللك ، واستخلف على أصحابه الذين بعثمان رجلاً من قومه يقسال له مسكان ، خرج باذان الى الملك كسرى بفارس ليشافهه فيما هو بصدده من أمر هذا النبي الوارد ذكره على مسامع العالم ، ثم إن رسول الله على كتب الى أهل عثمان ، أي يدعوهم للاسلام ، وكان الملك بعثمان في ذلك العهد الجلندي بن المتسكير ، وأرسل إليه رسول الله يدعوه للإسلام هو ومن معه من أهل عثمان ، فأجاب الداعي وأرسل الى الفرس الذين بعثمان ، وكانوا مجوسا فدعاهم الى التعين بهذا الدين والإجابة الى دعوة محمد بالله فأبوا ، فأخرجهم الجلندي قهرا وصغرا من عثمان ، أي أرغمهم على الخروج من عثمان حيث لم يقبلوا الدخول في الدين ، ولم يروا بدأ من الخروج ، حيث إن العرب أقوى منهم بعثمان ، وإليهم أمرها •

قال الامام ، وقال آخرون : « إن النبى الله واله وسلم كتب الى أهل عثمان يدعوهم الى الاسلام ، وعلى أهل الريف منهم عبد وجيفر ابنا الجلندى ، وكان أبوهما قد مات فى ذلك العصر » ، قلت : من الجائز أن يكون الجندى هو المدعو أولا وقد أجاب الداعى ، ثم إنه مات فكتب الله الى عبد وجيفر أو أن الجنلدى كما هو المشهور أنه لقب لكل من ملك عثمان فى الجاهلية ، كما قيل لكل من ملك اليمن تبع ، ولكل من ملك مصر فرعون ، ولكل من ملك على الروم قيصر ، ولكل من ملك على الفرس كسرى وهكذا ،

قال فكان فى كتابه على أهل عمان : « فأقروا بشهادة أولا إله إلا الله وأنى محمد رسول الله ، وأدوا الزكساة ، وأعمروا المساجد وإلا غزوتكم » ، ولم يذكر فى هسذه الروأية الصلاة ، ولعلها كانت مفهومة ، ونص على الزكاة لأنها مالية وشح النفوس بالمال معروف ، ويدل لما قلناه أمره بعمران المساجد ، فإنها لا تكون إلا للمسلاة ، قال وعن الواقدى بإسناد : « أن النبى مَنْ كَتَب الى جيفر وعبد ابنى الجلندى الأزدى بعثمان ، وبعث عمرو بن العاص بن واثل السهمى بكتابه إليهما ، وكان كتابه صحيفة أقل من الشهر فيها نص الكتاب :

« بسم الله الرحمن الرحيم من متحمد رسول الله الى جيفر وعبد ابنى الجلندى ، السلام على من اتبع الهدى ، آما بعد فإنى أدعوكما بدعاية الاسلام أسلما تسلما فإنى رسول الله الى النساس كافة ، لأتذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ، وإنكما إن أقررتما بالاسسلام وليتكما ، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما ، وخيلى تطأ ساحتكما ، وتظهر نبوتى على ملككما » •

وكان الكاتب لهدذا أبى بن كعب ، وهو يه الملى عليه ، وطسوى الصحيفة وختمها بخاتمه المبارك ، وكان نقش الخاتم لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وفي هدف الرواية التصريح منه يه الرسالة الى كافة الناس كما في القرآن ، وأن الإنذار من جملة ما أرسل به علي ، وأن نفس الإقرار بالاسلام يجعل المقر مسلما يولى الأمور ويتولى في الدين ، وأن الامتناع من الإقرار بالاسلام يبيح قتال المتنع ممها كان وفيه التصريح بأن الاسلام لا يحابي ولا يداهن ولا سياسة له غير ما يقتضيه الحق ، فمن أقر بالاسلام حرم دمه وماله ، ويقاتل على البغي من غير أن الحق ، فمن أقر بالاسلام حرم دمه وماله ، ويقاتل على البغي من غير أن الكفر بالتأويل فلا يبيح مال امرى عسلم ولا سبيه أبدا خلافاً لمن رأى الكفر بالتأويل فلا يبيح مال امرى عسلم ولا سبيه أبدا خلافاً لمن رأى ذلك ، وقد توعد رسول الله على جيفر وعبد بزوال ملكهما إن لهم يسلما ،

وأن خيل المسلمين لابد وان تقاتل من أبى ، وقد قاتلت العرب وغيرهم ممن أصر على كفره •

قال الامام رحمه الله: فقدم عمرو بن العاص بكتاب النبى والله الله عبد وجيفر ابنى الجلندى بعثمان ، فكان أول موضع دخله من صحار دستجرد وهى مدينة بنتها العجم فى صحار فى حال مهادنتهم الجلندى ، فنزل بها عمرو بن العاص وقت الظهر ، وبعث الى بنى الجلندى وهم ببادية عثمان ، ولطهم فى الداخل كما هو المعروف من أن العرب فى الداخل والعجم فى الداخل كما هو المعروف من أن العرب فى الداخل والعجم فى الساهل ، قال : « فكان أول من لقيه عبد بن الجلندى وكان أحلم الرجلين وأحسنهما خلقا ، فأومل عمرا الى آخيه الجلندى وكان أحلم الرجلين وأحسنهما خلقا ، فأومل عمرا الى آخيه جيفر بن الجلندى بكتاب النبى والله الله مختوماً ففض ختامه وقراء حتى انتهى الى آخره ثم دفعه الى أخيه فقراه مثل قراحته » •

### ملك عُمان جيفر يعقد مؤتمرا للنظر في الدعوة النبوية

الما عرف جيفر جلل الأمر وهاله الحادث ولا يدرى منتهى المسير فيه ؛ أرجأ الأمر واستدعى بأهل مشورته • قال الامام : ثم التفت الى عمرو فقال له : إن هــذا الأمر الذي تدعو له ليس بصغير ، أو هــذا الأمر الذي يدعو له أي النبي مَلِي المثناة التحقية ، وقوله من جهـة صاحبك يدل أن الخطاب لممرو بن العاص ، وأنه هو الداعى ، قال جيفر وأنا أعيد فكرى فيه وأعلمك ، وأنه استحضر جمهاعة الأزد ودارت بينهم الآراء والأنظار ، ثم حاج الأمر الى طلب كعب بن برشة للاستفسار عما رأى من أمر النبي را النبي والمتأكد منه فأرسلوا له فسألوه عن أمر النبي الله على الله فقال كعب : الرجل نبى مرسل ، وقد عرفت صفته وسيظهر على العرب والعجم ، فأجاب جيفر الى الاسلام بعد مسا تحقق الأمر ، فأسلم هــو وأخوه في ساعة واحدة ، ثم بعث جيفر الى وجوه عشائره فبالعهم لمحمد عَلِينًا ، قلت : هكذا ينبغي من أهل المناصب إذا عرفوا الحق أذعنوا له وناصروه ووازروه ، وكانوا له أعيانا وعيونا ، فأدخلهم أي جيفر في دينه ، وألزمهم تسليم الصدقة ، وأمر عمرو بن العاص بقبضها على الجهر التي أمره بها النبي عليه ، ثم بعث الى دبي وما ينيها الى آخر عُمان أي في الأطراف الشمالية الساطية ، قال : فما ورد رسول جيفر على أحد إلا وأسلم وأجاب دعوته إلا الفرس الذبن كانوا في ذلك المهد بعثمان ، واجتمعت الأزد الى جيفر بن الجلندي ، وقالوا : لا يجاورنا العجم بعد هــذا اليوم ، وأجمعوا على إخراج مسكان ومن معــه من الفرس الباقين في دستجرد ، فدعا جيفر بالمرازبة والأساورة فأعلن

لهم بأنه بعث منا في العرب نبى ، فأختاروا منا إحدى حالتين إما أن تسلموا أي كما أسلمنا ، وتدخلوا فيما دخلنا فيه ، وإما أن تخرجوا عنا بأنفسكم ، فأبوا أن يسلموا وقالوا لسنا نخرج • قلت : هذا لسوء حظهم وقد مارسوا العرب في عثمان منذ عهد مالك فهم وأصحابه ، ولم تزل الدوائر تدور عليهم والهزائم تتوالى عليهم ، ولو دخلوا في الدين المحبهم العرب اولكان لهم في عثمان مقام ثابت الدعائم ، لكن أراد لرتحالهم من عثمان كلياً ، وعيدما تحقق اصرارهم على مجوسيتهم وعلى عدم الخروج من عثمان بسهولة ، اجتمعت الأزد على إجلائهم ، ولم يروا بدأ من قتالهم ، فزحفوا عليهم بعزائم الإيمان ، وكانوا قبل والكل على حال شرك والنصر للعرب فكيف بهم الآن والعرب على الإيمان ، فتقاتلوا قتالاً شديداً ، وقتل السكان الذي أبي الإيمان ، وأصر على عبادة النيران ، وقتل من أصحاب مسكان كثير وكذلك قواد جيشه وضباطه ، وبقيت منهم بقية تحصنت في حصنهم بدستجرد ، غزهف عليهم وقد استبسلوا وصار النصر طيفهم ، ونشوة الانتصار كادت أن تطير بهم ، فضايقوهم بالحصار أشد منا يكون ، فلمنا طال بهم الحصنار ، ورأوا أن لا مناص لهم من الخضوع لأمر العرب طلبوا الصلح أو قلل طلبوا الإذن لينجوا بأنفسهم فوافقهم العرب على الخروج من عثمان بتاتأ على أن يتركوا كل صفراء وبيضاء وهلقة وكراع ويحملوهم بأهاليهم وحاشيتهم في سفينة حتى يقطعوا الى أرض فارس ، فأجابوهم الى ذلك وخرجوا من عثمان كلياً ، وذلك آخر عهدهم بها إلا أن الأيام لا زال تغريهم على العودة الى عثمان ، فلم يكن لهم طلع سعيد يستقرون به فى عثمان ، فكلما جاءوا غزاة قضى عليهم طالع نتحسهم ، وسوف ترى منهم في غزواتهم لعثمان العجب والدمار لا يزال حليقهم ، والأمر لله •

قال الامام رحمه الله : وفى السيرة الطبية أن عمرو بن العاص قال: خرجت حتى انتهيت الى عثمان فعمدت الى عبد ، وكان أهم الرجلين أى ألينهما جانبا وأسهلهما خلقا ، فقلت : إنى رسول رسول الله والله الله واليك والى أخيك ، فقال أخى هو المقدم على بالسن والملك ، أى هو أكبر منى سنا وهو الملك ، وأنا أوصلك به حتى يقرأ كتابك ،

#### النقاش يدور بين عبد وعمرو

لما تحقق عبد بن الجلندي صحة الأمر الذي جاء له عمرو بن العاص ، فتح له باب النقاش ، ليعرف الغاية من هذا الطلب ، ويدرى غاية المصير فيسه ، فقال : « وما تدعو إليه ، أي أي شيء تريد ، وما هو الذي تطلبه بصفتك رسولا ؟ » قال عمرو : « قلت أدعوك الى الله وحده وتخلع ما عبد من دونه ، وتشهد أن متحمدا عبده ورسوله ، أى أدعوك أولا الى معرفة الله وتوحيده ، وأنه لا شريك له ، وترفض سائر المعبودات من دون الله عز وجل ، ثم تعترف برسالة متحمد عليه ، فقال : أى عبد لعمرو بن العاص : إنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك ، يعنى العاص بن وائل ، فإن لنا فيه قدوة ، والمعنى أنك من أكابر قريش ، لأن أباك من لا يجهل شرفه وشهرته في قومه ، وأهل الشرف لا يليق بهم إلا قول الصحق الذي لا يخل بشرفهم ، ولا يقدح في مناصبهم ، وكأنه استكبر الأمر مان العاص وأمثاله هم عتساة قريش ، غانه لابد أن يكون حجة لنا في هذا الأمر الذي جئت له ، قال ، أي عمرو بن العاص : قلت مات ولم يؤمن بمتحمد على ، وودت له لو آمن وصدق به لكسان خيراً له ، وقد كنت على دينه وعلى مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام ، قال عبد : فمتى تبعته أى قبل موت أبيك أم بعده ، فقال عمرو : قريباً أى أتبعته من قريب ، قال فسألنى أين كان إسلامي فقلت عند النجاشي ، وأخبرته أن النجاشي قد أسلم ، قال فكيف صنع قومه بملكه ؟ قلت : أقروه واتبعوه ٤ قال أى عبد : والأساقفة أي رؤساء النصرانية والرهبان قلت : نعم م أي كذلك ، وهنا استكبر الأمر واتهمه فيه ، فقال أي عبد : انظر يا عمرو أي فيما تقول ، إنه ليس خصلة في رجل أفضح له .

أى أكثر فضيحة من كذب ، أى أن هــذا الأمر الذي تخبرني به كبيرا ولا يتأتى بالهوينا وبالخصوص عند النصاري لا سيما وهم أعداء العرب، قال عمرو: قلت وما كذبت وما نستطة في ديننا • ثم قال أي عبد ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي أي هو تحت سيطرة هرقل ، وهرقل ملك عظيم ، والنجاشي من أخص أهل طاعته . قال عمرو : قلت له ملى أى علم مذلك فقال مأى شيء علمت ذلك يا عمرو ؟ قلت : كان يخرج له النجاشي رضى الله عنه خراجا ، فلما أسلم النجاشي وصدق ممتحمد على ، قال لا والله لو سألنى درهما واحدا ما أعطيته أي لأن العطاء يكون عوناً له ، ولا تصح إعانة الكافر فيما يتقوى به على المسلمين ، قال فبلغ ذلك هرقل قوله ، فقال له أخوه : أتدع عبدك لا يخرج لك خراجاً ويدين دينا محدثاً ، وهذا على عادتهم إذ يرون عمالهم عبيدا لهم ، قال فقال : هرقل رجل رغب في دين واختاره لنفسه ما أصنع به ؟ وحرية الأديان في الشريعة الأولى معروفة ، أشسار إليها القرآن بقوله : ( لا إكراه في الدين ) الآية في أمثالها • قال هرقل : « والله لولا الضن بملكى لصنعت كما صنع » • ومعنى قوله لولا الضن بملكى أى لولا أن نفسى لا تسمح أن أتخلى عن هـذا الملك الذي في يدى لأسلمت كمـا أسلم النجاشي ، قلت : وقد جاء ذكر إسلام هرقل في روايات شهيرة . فقال عبد لعمرو: أنظر ما تقول يا عمرو وهو يتهمه • فقال عمرو: قلت والله قد صدقتك ، أى قلت لك الصدق والواقع ، قال عبد : فأخبرني ما الذي يأمر به وينمي عنسه ، قال قنت : يأمر بطاعة الله عز وجل ، وينهى عن معصيته • قلت لما فرغ عبد من البحث عن أحوال حؤلاء اللوك وسمع ما سمع من قبولهم الاسلام وخضوعهم لأوامره واعتناقهم له ، التفت الى استفسار ما يأمر به هدا النبي وما ينهي عنه ، وهل

هو مما يقبله العقل ويصوب له أم يرى فى أواهر إضطرابا ؟ ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) .

وما أغزر عقل هذا البطل الأزدى ما أدراه بموارد الأمور ومصادرها ، قال : ويأمر بصلة الرحم وبالبر وينهى عن الظلم والمعدوان ، وعن الزنى وشرب المخر ، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب ، قلت : وهـــذه الأوامر والنواهي في هـــذه الكلمات الوجيزة هي عمود الاسلام وجوهره ، فأن الأمر بطاعة الله عز وجل والنهى عن معصيته جماع كل خير وصرف عن كل شر ، وكذلك الأمر بالبر فهو اسم جامع لأنواع الطاعات ، وقوله : وينهى عن الظلم ، وهو اسم لكل شر قليلا كان أو كثيراً ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، وكذلك العدوان ، فإن كل ما خرج عن كون طاعة وخيراً فهو عدوان سواء كان قولاً أو فعلاً أو ندو ذلك ، ثم صرح أيضاً بالنهى عن الزنى وشرب الخمر وعن عبادة الأحجار والأوثان ، أي التماثيل ، وكذلك الصلبان ، ففي هـذه الأوامر جمـاع روح الاسلام وجوهره ، ولا ريب فان رسول الله على أوتى جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً ، فلهذا خرجت أوامره بمثل هذه العبارات فتلقاها أصحابها منه فخرجوا بها الى سائر الأمم دعاة وهداة مبلغين عنه ومبشرين ومنذرين .

فلما سمع عبد بن الجندى هذه الأوامر سرته واستحسنها ، وبطبيعة الحال إن الحق مقبول وله فى القلوب تأثير ولو جاء على لسان كافر ، فلذلك قال عبد : ما أحسن هذا الذى يدعو اليه ، كما شهد به أيضا هرقل فى حديثه مع أبى سفيان ، قال عبد : لو كان أخى يطاوعنى لركبنا حتى نؤمن بمتحمد ما الله الكان من الواجب أن نفد عليه ما فى مقره

منصدق به ونواجهه ، ميكون ذلك لنا أكبر شأنا وأعلى قدراً عند الله ، ولا نكتفى بالإيمان به من بعيد ، على لسان رسوله عمرو بن العاص ، ولله در عبد لذلك السيد الطويل النظر ، الصحيح الفكر ، ولله در الأخلاق إنها لدليل على حقائق أهلها • قال عبد : « ولكن أخي لا يتابعني » وفي رواية « لكن أخى أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذنباً » أى تابعاً • قال : قلت إنه إن أسلم ملكه رسول الله على قومه ، أي لا غرض له علي في الأمور الدنيوية ، ويعلم عمرو بن العاص وهو رسوله ﷺ أن كل ما يرمى اليه النبي على طاعة الله عز وجل ، وإذا لم يخضع للإسلام فلن يتركه على الأمة أنبياؤها على ملكه وهو مصر على كنره ، فأن هجة الله على الأمة أنبياؤها على ملوكها ، وملوكها على رعيتها ، وبأصرار الملوك تستباح حرم الملوك كما في أحاديث شهيرة عنه مَالِينٍ ، وبالانقياد للحق من الزعماء يكتفى عن الباقين كما دل عليه قول عمرو نفسه ، فأخذ الصدقة من غنيهم فردها في فقيرهم ، أي أن الله عز وعلا فرض النفقة على الأغنياء للفقراء ، فكانت منه تعالى وصلة رابطة بين المسلمين ، وموفرة على الفقراء أحوالهم ، ومسعدة لهم من أهل الأموال ، قال عبد : إن هــذا الخلق حسن • قلت كيف لا يكون حسناً وهو سياسة حكيم السموات والأرض ، خالق الحكمة ومنظم الأمة سبحانه وتعالى ، مــا أعظم شأنه ، وما أعلى ميزاته •

قال عبد: وما الصدقة أي ما صفتها وما حكمها ؟ قال عمرو ، فأخبرته بما فرض رسول الله والله وا

الملوك على أموال العباد على غير هذا النمط ، وإنسا هى قوانين تسنها الملوك على الأمة بمقتضى الموى ، قال عمرو : فقلت نعم أى يأخذ ذلك الذى استنكرته وليس بمستنكر ، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، فقال أى عبد : والله ما أرى قومى فى بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا ، أى يرونه عظيما أن يتصرف أعد فى أموالهم كهذا التصرف ، فينزع منه قسماً لأجنبى ،

قال عمرو بن العاص : فبقيت أتردد على باب جيفر وقد أوصل اليه أخروه خبرى ثم إنه دعاني فعظت عليه ، فأخذ أعوانه بضبعي أي عضدى ، قال : دعوه • فأرسلت أى أطلقونى ، قال فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس ، وأظهروا له عتوا ، قال : فنظرت اليه أي في ذلك الحال ، فقال : تكلم بحاجتك ، قال : فدفعت اليه كتاباً مختوماً ، ففض ختامه فقرأه حتى انتهى الى آخره ، ثم دفعه اليه كتاباً مختوماً ، ففض ختامه فقرأه حتى أنتهى الى آخره ، ثم دفعه الى أخيه فقرأه أى عبد ، ثم أدار النقاش جيفر من نوع نقاش أخيب عبد قائلا : ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت ، أي وهم أشسد مراساً وأطول يداً ولسساناً ، وأخص به من غيرهم ؟ قال عمرو : فقلت اتبعوه إمسا راغب في الدين ، وإمسا راهب مقهور بالسيف ، وإنه لجواب مدهش جامع لمقتضى المقام ، وهكذا ينبغي أن تكون رسل الزعماء والأكابر • قال جيفر « ومن معه » أي الرسول علي م قال عمرو: قلت الناس قد رغبوا في الاسسلام واختاروه مبين ، أي أن الاسلام مال اليه الناس بطبيعة حاله الجذابة الفعالة في المقول السليمة ، انقيادها الى عزها وشرفها الذي جابهها به الاسلام . وصارحها به سيد الأنام ، قال عمرو : فما أعلم أحداً بقى غيرك في هذه

الخرجة ، وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه تطؤك الخيل وتبيد خضرامك قسال الامام: أى جماعتك فأسلم تسلم ويستعملك على قومك ، ولا تدخل عليك الخيل والرجال ، أى فانك لا شك تتأهب لحرب المسلمين للذين دوخوا الأكاسرة والقياصرة ، ولست بأقوى منهم .

ولما سمع هده الكلمات من ععروبن العاص ذلك الداهية ، هزته وزلزلت من كيانه ، ولعم أن الحرب ما بينه وإياها إلا رجوع عمرو بن العاص ، فقال لعمرو : « دعنى يومى هدا وارجع الى غدا ، قدال : فلما كان الغد أثيته فأبى أن يأذن لى فرجعت الى أخيه فأخبرته أنى لم أصل اليه ، فأوصلنى اليه ، فقدال إنى فكرت فيما دعوتنى اليه ، فاذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما فى يدى وهو لا تبلغ خيله الى هاهنا ، وإن بلغت خيله ألفت أى وجعت قتدالا ليس كقتال من لاقى » ، قال عمرو : « قلت وأنا خدارج غدا ، قال فلما أيقن بمخرجى خلى به أخوه فأصبح فأرسل الى فأجاب الى الاسلام هدو وأخوه ، وصدقاً وخلياً بينى وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم ، وكان لى عوناً على من خالفنى » ،

وانظر الى جرأة عمرو بن الماص حيث يقول لجيفر لما قال فكرت فيما دعونتى اليه ، فاذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدى ، وهو لا تبلغ خيله الى هاهنا ، وإن بلغت خيله الفت قتالا ليس كقتال من لاقى قال له إن لم تسلم اليوم وتتبعه تطؤك الخيل وتبيد خضراط ، أى رجالك وهذا من الجرأة بمكان حيث يقولها للك في عرش ملكه ، وبين أرهاطه وجنوده ، ولكن مقام الاسلام عظيم ، والرسول في الحقيقة عين المرسل وقد انتخب الرسول ما خلك الداهية المعروف بأرطبون العرب ،

وفى المقيقة أن عبد بن الجلندى كان داعية الرسول على الاسلام ، حيث أسلم جيفر بالأفكار الطبية من عبد ، وفى النص الإلمى يقول من ثمارهم تعرفونهم ، وقد جاء فى بعض الروايات : أن عبدا قال لأخيه جيفر : أطعه فان كان الرجل صادقاً فيما يدعى كنت ممن أطاع ولك بذلك الشرف ، وإن كان كاذباً فقد أطاعته العرب إلغ ، وهذا من التفكير الصحيح الذى لا يهتدى اليه إلا الموفق من الناس ، فلما أسلم جيفر وعبد أسلم أهل عثمان حالا ، وفشا الاسلام مصداقاً لقوله على : الناس فى دين ملوكهم ، ولهذا كان الرسول على ، يتحمل جرائم الأمة على الزعماء ، لأن لهم الطاعة عليهم طبعاً ، ويدل حديث عمرو بن العاص مع ملكى عمان أن الأمة إذا أسلمت وجبت عليها الزكاة حالا ، فلا ينتظر بها الحول منذ وقع الاسلام ، بل يتعين الوجوب عمر واضح ، وكان جيفر وعبد عوناً لعمرو بن العاص على الناس ، فباغ بهما الأرب الذى أراده رسول الله على وهو إنقاذ الأمة من هوة الكفر الموجب للخلود فى النار والعياذ بالله منها ،

ولما فشا الاسلام فى عثمان وعم الدانى والقاصى فيها وصار عمرو بن العاص حاكم البلاد ، ونفذت أوامره الاسلامية بمعونة ذينك الملكين الكريمين اللذين كانا عوناً لعمرو بن العماص على نشر الدعوة ، وبث روح الاسلام ، وأقام عمرو بين القوم معززاً مكرماً حتى همم بالرجوع الى المدينة ، وتحفز للخروج ، وإذا بالمنية تقضى على سميد الأولين والآخرين .

قال الامام رحمه الله: « بعد أن مكث عمرو بن العاص فى عثمان عاملا عليها لرسول الله من وأهلها له طائعون ولقوله سامعون الى أن بلغته وغاة رسول الله من غلى الرجوع الى المدينة » •

# عمرو بن العاص أمير عثمان يخرج الى المدينة معبراً عن انقياد أهل عثمان للإسلام

لقد قضى عمرو بن العاص تلك الثلاثة الأعوام في عثمان ، امرا بالمعروف ناهياً عن المنكر ، باثاً أوامر الاسلام ، معلماً للنساس أمسر دينهم ثم رأى الرجوع الى المدينة للتعبير عن مهمته الوحيدة ومؤدياً الى ولى الأمر الواجبات المحمولة على عاتقة ، فعزم على الخروج راجعا الى الدينة عاصمة الاسلام وبيضة الدين .

فقام لصحبته السيد الهمام عبد بن البطندى لسسان الملك ، وعون ابن العاص رسول الرسول على ، مؤدياً للواجب ومعززاً للأمير القرشى السهمى لسان الاسلام فى عثمان ، ومظهراً لاسلام أهل عثمان ، وانتخب معه من أعيان قومه الرجال الفطاحل ، مثل جعفر بن جشم العتكى ، وأبى صفرة سارف بن ظالم من كبراء رجال الأزد فى عثمان ، ومن المنظور إليهم فى ذلك الأوان ، وأن الرجل من أجلة العثمانيين كما عبر تنا عنه ،

فى رعاية الأحساب ، مع جملة من أعيسان عثمان ذكرهم التاريخ المثمانى وغيره كما سوف تسمع عنهم ، واصطحب معسه الخفراء من الأزد وعبد القيس يأمن بهم فى طريقه عملا بالقضايا العربية إذ ذلك . ومر على المنفر بن ساوى حاكم البحرين فى هجر ، ومر على بنى حنيفة فأخسذ منهم أيضا خفراء حتى نزل أرض بنى عامر ، فنزل على قرة ابن هبيرة القشيرى ، وقيل خرج قرة بن هبيرة مع عمرو فى مائة رجل من قومه خفراء له ، قال : وأقبل عمرو بن العساص يلقى الناس مرتدين أى

عن الاسلام حتى أتى ذاالقصة ، فلقيه عينة بن حصن خارجاً من المدينة ، وذلك حين قدم على أبى بكر ، ويقول : إن جملت لنها شيئا كفيناك مها وراك يا عينة من ولى الناس أمورهم ، قال أبا بكر : فقال عمرو : الله أكبر ، قال عينة : « يا عمرو استوينا نحن وأنتم ، فقال عمرو كذبت يا إبن الأخابث من مضر ، قال : وسلر عينة فجمل يقول لمن لقيه من الناس احبسوا عليكم أموالكم ، قالوا : فأنت مها تصنع ، قال : لا يدفع الميه رجل من فزارة عناقاً واحدة ، ولحق منهذ ذلك بطليحة الاسدى ، فكان معه ، قال : ولما فرغ خالد أى ابن الوليد من بيعة بنى عامر صال على عينة بن حصن المذكور صولة الأسد الباسل ، فأوثقه كتافا وأوثق معه قرة بن هبيرة القشيرى ، وبعث بهمها الى أبى بكر رضى الله عنه ،

قال ابن عباس رضى الله عنهما : فقدم بهما الى المدينة فى وثاق ، فنظرت الى عينة مجموعة يداه الى عنقه بحبل ينخسه غلمان المدينة بالمجريد ، ويضربونه ويقولون : أى عدو الله أكفرت بالله بعد إيمانك ، فيقول : والله ما كنت آمنت بالله ، قال : فلم يعاقب أبو بكر رضى الله عنسه قرة وعفا عنه ، قال : وكتب له أماناً وكتب لعيينه أماناً وقبل منسه ، قلت : إنما كان ذلك سياسة من أبى بكر رحمه الله بهولا، المؤلفة قلوبهم ، ولهم فى النفاق حظ وافر لكى تهدأ العرب ويسكن روعها ، فإن عهدهم بجاهليتهم قريب والشيطان يراوحهم ويغاديهم وبكفره يناديهم ، قال : وفى كامل ابن الأثير مات رسول الله بهو وعمرو بعثمان ، قال : فأقبل حتى انتهى الى البحرين فوجد المنذر بن ساوى فى بعثمان ، قال : فأقبل حتى انتهى الى البحرين فوجد المنذر بن ساوى فى الموت ، ثم خرج عنه الى بلاد بنى عامر فنزل بقرة بن هبيرة ، وقرة بقدم رجلا ويؤخر أخرى ، أى فى الارتداد ، وقد لعب به الشيطان ليرديه ،

قال : ومعه عسكرمن بني عامر ، قال فذبح له وأكرم مثواه ، فلما أراد الرحلة خلابه قرة ، وقال : يا هــذا إن العرب لا تطيب لكم نفساً بالإتاوة ، أى وهي ضريبة الملوك ، ويعنى بها الزكاة فهو يعتقدها من ذلك النوع. قال : فإن أعفيتموها من أخذ أموالها فستسمع لكم وتطيع ، وإن أبيتم فلا تجتمع عليكم ، فقال له عمرو: أكفرت يا قرة تخوفنا بالعرب ، فو الله لأوطئن عليك الخيل في حفش أمك ، والمراد به البيت المسترذل بسكونه ، وكان ذلك تهديدا من الداهية القرشى السهمى الذى قيضه الله لتركيز دعائم الاسلام كسائر إخوانه المخلصين في مساعيهم ، وفي ذلك تأييد للدين وتدعيم قواعد المسلمين ، قال : وقدم على المسلمين بالدينة وأخبرهم فطافوا به يسألونه فأخبرهم أن العساكر معسكرة من دبا الى المدينسة قال : فتفرقوا وتحلقوا حلقا ، وأقبل عمر يريد التسليم على عمرو بن العاص ، فمر على حلقة فيها على وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ، قال : فلما دنا منهم عمر سكتوا ، فقال أي عمر : فيم أنتم ؟ فلم يجيبوه ، فقال لهم : إنكم تقولون ما أخوفنا على قريش من قتل وأسر واستئصال معدود على قريش ، لأن الرسول منهم وهـو الأمر وهو الفاعل، وقريش قومه وهم معه ، وكان ذلك يترآى له بالمعيته المخصوص بها من الله لذلك اسا قال لهم هدذا المقال ، قالوا كلهم : صدقت ، قال عمر : لاتخافوهم أنا والله منكم على العرب أخوف منى باطله من العرب عليكم ، والله لو تدخلون معاشر قريش جحراً لعظته العرب في آثاركم ، قلت ذلك لما علمه من الرسول على ، إذ يقول الناس: تبع لقريش مسلمهم لسلمهم وكافرهم لكافرهم ، وقوله : لا يزال هــذا الأمر في قريش ما يقى منهم رجلان ، أو قال ما بقى فيهم رجلان أو كما قال : عليه الصلاة والسلام ، وقد رسخ في ذهن الفاروق تحقيق الحقائق التي علمها من الشارع مَنْ الله و منا أدركه بألميته النير من الوقادة رحمـه الله وغفر له •

وبذلك المقال السياسى أيضا أسكن حفيظة القوم وهدا روعهم وبشرهم بمستقبلهم الحسن ، قال عمر : فاتقوا الله فيهم أى فى العرب ، قال : ومضى عمر فلما قدم بقرة بن هبيرة على أبى بكر أسيرا استشهد بعمرو على إسلامه ، فأحضر أبو بكر عمرا فسأله فأخبره بقول قرة الى أن وصلا الى ذكر الزكاة ، فقال قرة : مهلا يا عمرو ، فقال : كلا والله لأخبرنه بجميعه ، فعفا عنه أبو بكر وقبل إسلامه ، وقوله : لما وصلا الى ذكر الزكاة قال قرة : مهلا يا عمرو أى لا تخبره فان ذلك بيت القصيد ، وقوله : كلا والله لأخبرنه بجميعه كان ذلك واجب الأمانة الدينية فى الاسلام ، وكان من سياسة أبى بكر رضى الله عنه تالف الأمة ليهذا روعها وتسكن ثائرتها ويصطك حجر الاسلام على بعض ،

وللرجال سياسات كما للأوقات كذلك ، قال الأمام وذكر ابن الأثير في كامله أيضا في قدوم عمرو على معاوية بعد قتل عثمان قال : وكان قد علم الذي يكون فعمل عليه لأن النبي علي كان قد بعثمه الى عثمان ، فسمع من خبر هنماك شيئا عرف مصداقه ، فسأله عن وفاة النبي علي فسمع من خبر هنماك شيئا عرف مصداقه ، فسأله عن وفاة النبي علي ومن يكون بعده ، فأخبره بأبي بكر وأن هدته قصيرة ، ثم يلى بعده رجل من قومه تطول من قومه تطول مدته ويقتل غيلة ، ثم يلى بعده رجل من قومه ينتشر مدته ويقتل عن ملا ، قال ذلك أشر ، ثم يلى بعده رجل من قومه ينتشر الناس عليه ، ويكون على رأسه حرب شعيدة ، يقتل قبل أن يجتمع الناس

عليه ، ثم يلى بعده أمير الأرض المقدسة فيطول ملكه ، وتجتمع عليه أهل تلك الفرقة ثم يموت •

وكان الرجل الذى تطول مدته ويقتل غيلة هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، والمراد بالرجل الذى تطول مدته ويقتل عن ملا هـو عثمان ، إذ اجتمع عليه المسلمون من نواح عديدة وحصروه فى بيته مدة حتى قتل ، والمراد بالرجل الذى تكون على رأسه حرب شديدة ، ثم يقتل قبل أن يجتمع الناس عليه هو على بن أبى طالب ، والمراد بالرجل الذى يكون أمير الأرض المقدسة ويطول ملكه معاوية بن أبى سفيان ، وقد قال ابن الأثير بهـذا فى كتابه الكامل متلقياً له بالنقل عمن لهم العلم به ، والمعنى لذلك مال عمرو بن العاص الى موطأة معاوية بن أبى سفيان ، إذ رأى القضايا جاءت تترى كماقيل له ، فكانت طبق ما قيل له .

ولا شك أن مثل عمرو بن العاص الداهية الوحيد فى قومه برى القضايا رأى العين ، كما قيل له عنها لا يرضى أن يكون فيها ذنبا ، بل يرضى أن يكون فيها رأسا وهامة ، وقد تلقى عمرو بن العاص هذا الأمر من يهودى من يهود صنّحار ، كما أشار اليه ابن الأثير ،

قال الامام السالمي رحمه الله وهو يذكر إسلام أهل عثمان في ( تحفة الأعيان ) ، وفي تاريخ الخميس : كان عمرو بن العاص عاملا للنبي يَرِيِّ على عثمان ، فجأءة بوما يهودي من يهود عثمان ، فقال له أرأيتك إن سألتك عن شيء أأخشى على منك ؟ قال : قال لا • قال اليهودي : أنشدك بالله من أرسلك إلينسا ؟ قال : اللهم رسول الله - قال اليهودي : الله انك لتعلم أنه رسول الله ؟ قال عمرو : اللهم نعم • فقال اليهودي :

لإن كان حقا ما تقول لقد مات اليوم ، فلما رأى عمرو ذلك جمع أصحابه وحواشيه وكتب ذلك اليوم الذي قال له اليهودي فيه ما قال: ثم خرج بخفراء من الأزد وعبد القيس يأمن بهم في طريقه ، قال ففاجأه ذلك عند المنذر بن ساوى ، فسار حتى قدم أرض بنى حنيفة ، فأخذ منهم خفراء حتى جاء أرض بني عامر ، فنزل على قرة بن هبيرة القشيري ، وذكر الحديث الذي قدمناه : ومفاده أن عمرو بن العاص تلقى من ذلك اليهودي الذي حدثه بصئحار عن وفاة النبي على مطومات هامة ، فسسار في حياته على ضوئها فرآها لا نزال تأتى كما قال له ذلك اليهودى ، فلذلك تحين الغرصة وعمل بمتتضى مسا صح معه ، وكان الأمر جليا نصب عينسه ، وغير بعيد أن يصح ما قاله ذلك اليهودي ، لأن اليهاود أتاهم الله التوراة وفيها ذكر الرسول على صريحا ، وذكر قومه وما يكون بينهم وما يقع لهم من النصر على من عاداهم والظفر لمن خاصمهم ، وقد قال اليهود في المدينة لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: إنا نجدك في التوراة ، قال تجدوني ماذا ؟ قالوا نجدك قرنا ، قال قرن ماذا ؟ قالوا قرن من حديد أ ه ، ولا يدركون مثل هــذا إلا بنص نبوى ، وقد صح ذكر هذه الأمة في الكتب السابقة حتى تعنى موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام أن يكون منها كما في خبر الألواح ، فكان ما قاله يهودي مشمار أمراً واقعاً ، وكان عمرو من مشاهير رجال الدنيا الذين يرغبون فيها ويميلون إليها ٠

قال الإمام رحمه الله: « دخل عمرو بن العاص على أبى بكر رحمه الله ومعه رجال الأزد من عثمان ، فقال سارف بن ظالم خطيباً » ، فقال : « با خليفة رسول بيا ، ومعاشر قريش ، هـذه أمانة كانت في أيدينا ( م ٩ - عمان عبر التاريخ ج ١ )

« معاشر أهل عثمان إنكم أسلمتم طوعاً لم يطاً رسول الله على ساحتكم بخف ولا حافر ، وجشمتوه ما جشمه غيركم من العرب ، ولم ترموا بفرقة ولا تشتت شمل ، غجمع الله على الخير شملكم ، ثم بعث إليكم عمرو بن العاص بلا جيش ولا سلاح ، فأجبتموه إذ دعاكم على بعد داركم ، وأطلعتموه إذا أمركم على كثرة عددكم وعدتكم ، فأى فضل أبر من فضلكم ، وأى فعل أشرف من فعلكم ، كفاكم قول رسول الله على الى يوم الميعاد » ، ثم أقام فيكم عمرو ما أقام مكرما ، ورحل عنكم إذ رحل مسلما ، وقد من الله عليكم باسسلام عبد وجيفر ابنى المجاندى ، وأعزكم الله به وأعزه بكم ، وكنتم على خير حال حتى أتتكم وفاة رسول الله على أبه به وأعزه بكم ، وكنتم على خير حال حتى أتتكم المحق وتعزيزكم له ، حيث لما بلغتكم وفاة الرسول على وهو انقيادكم الاسلام ولم تتزعزعوا كما تزعزع غيركم من النساس ، ولا تقلقتم الاسلام ولم تتزعزعوا كما تزعزع غيركم من النساس ، ولا تقلقتم كما تقلقوا ، وأنتم كثيرو العدد » • قال أبو بكر رضى الله عنسه : « وقمتم مقاماً حمدناكم فيه » ، وهو ثباتهم على الحق ومؤازرتهم لسه

وتأييدهم ، قال « ومحضتم بالنصيحة » ، أى أخلصتموها وصارحتم بها • قال : « وشاركتم بالنفس والمال ، فيثبت الله ألسنتكم ويهدى قلوبكم وللناس جولة » ، أى لابد لهم من تزعزع وحيرة ودهشة ، قال : « فكونوا عند حسن ظنى فيكم ، أى وهاو ثباتكم القوى على دينكم ، وفي طاعة إمامكم وزعيمكم » ، قال : « ولست أضاف عليكم أن تغلبوا على بلادكم ، أى لأنكم صارعتم الجنود الفارسية هدة طويلة حتى تغلبوا على بلادكم ، أى لأنكم صارعتم الجنود الفارسية هدة طويلة حتى قضيتم عليهم ، « فال أخشى عليكم أحداً بعدهم بحسب ظاهر الحال لا حكماً على الغيب » ، قال : ولا أن ترجعوا عن دينكم ، أى دلائل الحال قاضية بذلك ، ودلائل المقال عن رسول الله عليها شاهدة بذلك ، وسوف تقف عليها أيها القارىء الكريم في فضائل أهل عثمان من هذا الكتاب إن شاهدة الله ،

قال « جزاكم الله خيراً » ، ثم سكت أبو بكر ، ولقد ساس وهذب وقو"ى وأبيّد وحكذر ودعا وأرشد ، وهكذا البلغاء وعلى ذلك يقوم علم الحق فوق الرؤوس ، ولله در أبى بكر سيد المسلمين وخليفة المصطفى الأمين .

#### أبو بكر يجهز عبد بن الجلندى ومن معه لحرب آل جفنة

لقد سر أبو بكر رضى الله عنه بعلقى عبد بن الجلندى ومن معه من أبطال الأزد ، وابتهج بهم تمام الابتهاج ، فأننى عليهم فى خطبته المارة آنفا ، وشكرهم شكرا لا يخفى على أهل العقول المسحيحة ، ولما رأى وما سمع عنهم وما فهم منهم عول عليهم فى حرب آل جفنة من أزد الشام ، فكان أراد أن يدق المسخر بمثله ، ويرمى الهدف عن خبره ، فأراد من عبد بن الجلندى أن يهاجم الفساسنة العتأة فى أرض الشام فانهم حجر خشن ، فمسا تلكأ عبد وأصحابه على أبى بكر ، ولا اعتذروا له بالمعاذير ، ولولا أنا معنيون بتاريخ عمان لذكرنا قضايا الارتداد كيف كانت ، وفيمن كانت ، كما أنا لم نذكر الحوادث الخارجية عن عثمان ، وإن كان وقوعها بأهل عثمان لا سيما ما كان من غير أهل عثمان ، وإن كانت له علاقة بتاريخ عثمان ، وإن أشرنا الى هذه القضية وحسبنا ذكر الأهم من تاريخنا العثماني ، وإن أشرنا الى هذه القضية العثمانية الفسانية غما ذلك إلا كالتعريف بفضائل عبد ابن الجلندى وأهل عثمان مصه ،

قال امام رحمه الله : وقيل إن عبداً استنهضه أبو بكر لمقاتلة آل جفنة غاجابه الى ذلك ، قال فسرى له سرية وأمره عليها ، فخرج عبد المذكور يقود جيشاً فيه أعيان المهاجرين والأنصار ومن لف معهم من العرب ، قال فخرج عبد على السرية ، أى أميراً عليها وجد في السيرحتى أتى آل جفنة بالشام في ديارهم .

قال الأمام رحمه الله : ولها حديث يطول ذكره • قلت : لما كان

ليس من أخبار بلادنا المثمانية نكتفى بالأشارة اليه حنا عن سرد ذكره قال : « وقد شهر مقام عبد وعرف مكانه ، قال : وكان في السرية من شعرائه على المسان بن ثابت الأنصساري ، غلما قدموا من ديار ال جفنة قام حسان بين ظهراني المسلمين يمان الثناء البليغ على عبد بن الجلندى ، ومن جملة مقاله : « قد شهر مقدام عبد في الجاهلية والاسلام ، غلم أر رجـــلا أحزم ولا أحسن رأيا وتدبيراً من عبد ، هو والله ممن وهب نفسه لله في يوم غارت صباحه ، وأظلم صباحه » • فتهال وجه أبي مكر رشي الله عنه وسر به ، فقال : « هو يا أبا الوليد كما ذكرت ، والقول يقصر عن وصفه ، والوصف يقصر عن فضله » ، فلما بلغ ذلك عبداً بعث الى حسان ابن ثابت بمال عظيم ، وأرسل اليه قائلا: « إن مالي يعجز عن مكافأتك فأعذر فيما قصر ، وأقبل ما تيسر ، وعندما عزم عبد ومن معه من العثمانيين على الرجوع الى أوطانهم زودهم أبو بكر رضى الله عنسه كتاباً الى أهل عثمان كافسة يشكرهم فيه ويثنى عليهم ، ولقد أقر أبو بكر رضى الله عنه جيفر على ملك عثمان كوال لعثمان من طرف المطليفة .

قال الامام فى تحفة الأعيان: ذكر فى بعض السير العثعمانية أن أبا بكر أقسر جيفر وأخاه جميعاً على ملك عثمان، وجعل لهما أخد الصدقات من أعلها وحملها اليه كما سوف ترى بسط ذلك فى محله إن شاء الله ، وهو دليل على جعله واليا لعثمان كما قلنا ، ولعل بعد ذلك أراد اختبار القوم ، أو أن السياسة اقتضت أمرا ، ولكل زمان سياسة ولكل وقت أعمال ، ولكل أمير وجهه وأبو بكر أغضال الأمة بإجماع من يعتد بإجماعه فى شىء بعد رسول الله علية .

#### عُمان وأبو بكر رحمه الله تمالي طيسلة حياته

لقد تولى أبو بكر رحمه الله ورضى عنه أمر المسلمين ، وعثمان بيد واليها عمرو بن العاص يدبر شئونها معززا بملكيها ، جيفر وعبد ، ولما بلغت عمرو ابن العاص وفاة رسول الله ﷺ هم بالرجــوع الى بيضة المسلمين راجعاً بأمر ولايته الى الخليفة المستخلف ، مصطحباً معه من خيار أهل عثمان ، سبعين راكبا تحت رايته يقدمهم ذلك الهمام عد بن الجلندى ملك عمران حتى وصل المدينة ، واذا بالخليفة للمسلمين أبو بكر أول إمام صحيح الامامة ، وأول رجل سد الله به غراغ الثلمة التي أدهشت المسلمين وانزهقت منها أرواح أهل الإيمان ، وزاغت بهما قلوب أهل الجهل الذين لم يتمكن الاسلام من قلوبهم ، ولم يرسخ الإيمان في أذهانهم ، فكان أبو بكر الحجر الثقيل الذي لم يقدر الزائغون على تحريكه عن مقره ، فألقى عمرو بن العاص اليه مهمته التي جاء بها ، وتلقاها أبو بكر بصدر رحيب ، وقلب منشرح ، وعزيمة ثابتة ، لا تؤثر عليها الهيشات ، فأثنى أبو بكر على أهـل عثمان ثناء بالغـــ ، وشكرهم شكراً وافراً ، حيث آمنوا طائعين ووصلوه مذعنين خاضعين ، مع أن أغلب العرب تزعزعت ، فمنها المرتد ومنها على وشك الارتداد ، واذا بأبى بكر يجهز العمانيين من الجفنة بنواحي الشام فقاموا بمهمتهم خير قيام ، ورجعوا بالنصر والظفر الى الخليفة الأمام ، فأقرهم على مثلك عثمان ، وأيدهم وشد عضدهم وأعرب عن مناهج مصالحهم ، فازدادوا بذلك شرفاً على شرفهم ، وعرزاً يؤيد عزهم ، ورجعوا الى عثمان محترمين مكرمين •

وجاء فى بعض التواريخ ، أن أبا بكر رضى الله عنه استعمل على عثمان عكرمة بن أبى جهل ، ثم عزله وسسيره الى اليمن ، واستعمل على عثمان حذيفة القلعاني ، قال : « غلم يزل واليا على عثمان الى على عثمان الله عنه » قلت : لمسل هدفه التولية وتوليبة عكرمة كانتا سياسية من أبى بكر وهو الواضح ، ثم لم يطل عهدها لأن أبا بكر رحمه الله لم يطسل عهد خلافته ، وقد خرج عنه عبد بن الجلندى وأمر عثمان اليه وأخيه جيفر ، غلطه بعدد مدة غير طويلة التضى النظر تولية عبد ، ثم تولية حذيفة على أثرها أيضا ، ولم يطل العهد ذكر فى أسد الفابة بغير تحقيق ، قال : وضبط القلعاني فى نسخة أبى عمر بالقاف واللام والعين المهملة ،

قال الامام: قال ابن الأثير: وأنا أشك فيه ، قال: وضبطه الطبرى ، فقال: حذيفة بن الحصين: الغلفاني بالغين المجمة واللام والفاء ، قلت: لعله القلهاني وهو غير بعيد ، فإن الكلمة متقاربة في صورتها ، قال: وله في قتال الفرس آثار كثيرة ، قال: واستعمله عمر على اليمامة وسيأتي ذكره في خالفة الامام عمر بن الخطاب رحمه الله ورضى عنه ،

وفى أيام أبى بكر الصديق وقعت قضية دبا من عثمان ، وذلك فى آخر حياة أبى بكر ، وذلك أن أبا بكر وجه حديقة بن محصن الغلفانى الذى سبق ذكر الخلاف فى ضبطه ، قال : وهو من بارق ، وجهه الى عثمان وكان حليفاً للأنصار ، وكان له بصر ، قال : وليس هو حذيفة بن اليمانى فوجهه أبو بكر أميراً على عثمان فصدقهم ، قلت : لعله كان أميراً فقط على الصدقة ، وفى خبر عبد بن الجلندى المتقدم

أن أبا بكر رحمه الله أمره بأخذ المسحقة ، فكأن إمارته انتسخت ، قال : فلما حسار في ولسد الحارث ابن مسالك بن فهم ليصسحقهم ، تناول بعض أصسحابه امرأة معفاة ليصدقها ، وكان عليها فريضا شاة مسنة ، فأعطتهم عتوداً أو عناقاً مكان الشاة أي بدلا منها ، فأبوا أن يأخذوها ما أرادوا ، فصاحت المرأة يا آل مالك ! فقال حذيفة وهو أمير الصدقة : دعوة جاهلية أي مثل هذا التداعي كان في الجاهلية . وكان بركان الارتداد في قوته إذ ذاك ، فلهذا قال حذيفة دعوة جاهلية ، وخاف أن يكون القوم قدد ارتدوا ، ولحله وسوس له الشيطان أن القوم مرتدين ، لذلك سمع تداعي الجاهلية وما هي وأيم الله الجهل وعوام المسلمين بغير قصد الارتداد ، قال : فأغار عليهم الجهل وعوام المسلمين بغير قصد الارتداد ، قال : فأغار عليهم خذيفة فقبض على ناس منهم وأوثقهم قهراً وهم قليلون ، ولعلهم لضميهم فمضي بهم الى الدينة بدعوي الارتداد الذي فهمه من تداعيهم ،

قال الامام: فشار سبيعة بن عراك أحد زعمائهم وهو من صيلم ، والمال ابن سعد الخمامى ، والحارث بن كاثوم الحديدى فى أصحابهم ، فوفدوا على أبى بكر رضى الله عنسه ، فقالوا : يا خليفة رسول الله ، على أينا على اسلامنا لم ننتقل عنه ولم نعنسع زكاة ولم ننزع يدا من طاعة ، ولم نرجع عن دين ، وقد عجل عاملك وكففنا أيدينا الى أن أتيناك ، فقال أبو بكر رحمه الله أصنع بكم ما صنعت بالعرب ، إن شئتم خليت المال وأخذت السبى ، ففادوا السبى فقالوا على كل أسير أربعمائة وخمسون درهما ، قال الامام كذا ذكر العوتبى فى الأنساب ، قال : ويقال إن سبيعة بن عراك خرج الى أبى بكر

الصديق رضي الله عنه في سبى دبا الذين أخددهم حذيفة الغلفاني ، وكأن سبيعة الذكور زعيم القــوم ، والمعلا بن ســعد الخمامي ، وكان اسم المسلا ثعلبة ، ومن حيث إن ثعلبة اسم للثعلب ، وقد شسهر الشعلب بالروغان والحيل ، سماه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه المملا ؛ وكان هو وسبيمة ابن عراك زعيمي القوم واليهما الحل والعقد ، فقدموا المدينة وقد مات أبو بكر الصديق رحمه الله تعالى ، وتولى أمر الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فكلماه في سبى أهل دبا ، وقال المسلا بن سعد الخمامي : يا أمسير المؤمنين إن حذيفة بن محصن الغلفائي تعدى طوره ، وعظم في الناس حدثه ، ولولا مراقبة أمير المؤمنين لكان شكامه متانا جزاء له عن غديره فيكون واعظـــا لغيره ، ولكن حملنا على مخافة نكله فنرادف العثرة ومـــكنت الحرة ، ولم نكد ، قلت : هدده كلمات مضطربة لا معنى لها بحسب الظاهر ، فقال عمر : يا معللا إن في الحق سعة وكف غربك أولى بك ، إن الاسلام سوى بين الناس ، فرفع الوضيع ووضع الشريف اذا خالف المق وأعطى كل إمرىء قسطه من خيره وشره ، ثم أمر عمر برد السبى ولذلك قال الامام السالمي رحمه الله •

تأول السابي لهم يوم دبا وأنكر الفاروق ذاك المذهبا

ومن هذا يعلم أن الإباضية لا يحكمون بالتأويل لتكفير الناص أى تشريكهم ، فإن التكفير بالتأويل يقسع على غير أصل ، لكن الوهابية يحكمون بذلك ، فمن اقترف كبيرة شرك بالتأويل ، قالوا له : أنت مشرك دمك حسلال ومالك غنيمة ، فاستعرضوا الناس وحسكموا عليهم بمسا لا يرضساه الدين ولا حكم به أحد من الصحابة فيما علمنا .

قال الامام : وفي سيرة الشيخ خلف بن زياد البحراني قال : بلغنا أن أبا بكر رحمه الله ورضى عنه بعث الى أهل عثمان مصدقاً يأخذ صدقات أموالهم وهم مقرون بالحكم كله ، فأعطوه الصسدقة جميعاً لم يمنعها منهم أحد ، غير أن امرأة من أهل دبا شاجرت بعض المسدقين فزعمت أنه استوفى حقه جميعا ، وزعم هو أنه بقى عليها بقية منه ، فتنازعا فى ذلك فقرعها قرعة استغاثت ببعض أهلها فأغاثها ، فأقبل هو ومن معه الى الذي قرعها ومن معه من المسدقين، فتواقعوا وتنادوا عند ذلك يا آل بني فلان حين رأوا أن القبائل قد نشبت بينهم ، قال : وكانت دعسوة جاهلية ، قد كان يقال لمن قالها أو دعا بها حل دمه حين يدعو بها أو يتوب ، فاقتتلوا ما شاء الله وظهر المصدقون عليهم ، فجاء حذيفة الغلفاني وكان ولى ذلك فسبى أهل دبا وغيهم ذرية من لم يقاتلهم من النساء والولدان ، وذرية من كان قسد غاب أو كان قسد مات وهو مسلم ونسساؤه في غير إنكار منهم بشيء من التزيل ، ولا امتناع منهم ، بما قبلهم من الحق ، قال : فلم يبق أحد من أهل دبسا قسدر عليه إلا سباه ، فوافق بذلك خلافة عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ، وكان أول مبعثهم في حياة أبي بكر رحمـة الله عليه ، ولما تحقق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القضـمة غضب غضباً لم يكن هيما علمنا منه غضباً حتى قال : والله أنى لو أعلمك تسبيهم بدين دوني تقطسع فيهم على لقطعتك طوائف ، ثم بعثت الى كل مصر منك بطائفة ، والمعنى لو كنت أعلم أنك فعلت ذلك بدين أى تعتقد هله في الدين أى تدين بحله لعاقبتك عقوبة تكون عبرة لغيرك ، والقصد الزجر والتغليظ لن يجعل التأويل دينا . فرحم الله عمر لو رأى من يعتقد اليوم تأويله دينا ماذا يفعل فيه حين يرى أموال المسلمين تقسم فيئاً ، والدماء تراق ديناً ، وتسبى الذرارى وهم يدينون أله بالاسلام ، ويعتقدون صحة أوامس دين الله عز وجل .

قال الشيخ خلف بن زياد البحراني رحمه الله: ثم نقض أي عمر أمر أهل دبا ، أي أبطل الحكم الذي حكم به المصدق فيهم بعد ما هدده ذلك التهديد الكبير ، ورد القوم أي السبي من أهل دبا الي منازلهم إلا من استحق منهم بشيء خيانة ، أي إلا من ظهرت خيانته فيما فرض الله عليه ، قال : وأجساز المسلمين بما أصيب منهم ، ولما أصابهم من البلاء بثلاثمائة ثلاثمائة أي لكل واحد من المصابين بتلك النكبة ، وأخرج ذلك لهم من بيت المال ، ولعله رأى الخطأ بالتأويل في بيت المال ، ولعله رأى الخطأ بالتأويل

قال الامام السالمي رحمه الله: هدذا حاصل قضية دبا عند المسلمين كما هي في الكتب العثمانية ، وهم أعرف بحالهم وأخبر بقومهم ، قال الامام ، ولا يصبح ما ذكره ابن الأثير في كامله ، حيث قدال : « وأما عثمان فإن نبغ بها ذو التاج لقيط بن مالك الأزدى » ، قلت : وأشار بهذا الى مالك بن فهم ، وأين مالك بن فهم من لقيط ، فإن بينهما قروناً كثيرة ، فإن مالك بن فهم كان زمن نبى الله موسى بن عمران ، وكم بين موسى بن عمران ومتحمداً على من القرون فلا وجه لما ذكره ابن الأثير من هدفه الناحية قبل كل شيء ،

( قال ) (') : وكان يسمى فى الجاهلية الجلندى ، قال وادعى بمثل ما ادعى من تنبأ وغلب على عثمان مرتداً ، قال : والتجا جيفر وعبد

<sup>(</sup>۱) قلت هذا جهل بالتاريخ وتخليط ، والاجانب يأخذون الأخبار بفسير تحقيق وخصوصا فيهن خالفهم : والحازم من يأخذها تحقيقا ، ۱ ، ه .

الى الجبال ، وبعث جيفر الى أبى بكر بخبره ويستمده عليه ، قال : وبعث أبو بكر حذيفة بن العُلفاني من حمير ، وعرفجة بن هزيمة البارقي الأزدى ، حذيفة الى عثمان ، وعرفجة الى مهرة ، وكل منهما أمير على صاحبه في وجهه ، غاذا قربا من عثمان يكاتبان جيفرا ، غسارا الى عثمان وأرسل أبو بكر الى عكرمة بن أبى جهل ؛ وكان بعثه الى اليمامة فأرسل اليه أن يلحق بحذيفة وعرفجة بمن معه يساعدهما على أهل عُمَان ومهرة ، فاذا فرغوا منهم سار الى اليمن ، قال : فلحقهما عكرمة قبل أن يبلغا عثمان ، غلما وصلوا رجاماً وهي قريب من عثمان ، كأنه أراد بلدا ولكن لم نعرفها بهدذا الاسم • قدال : كاتبوا جيفرا وعباداً وجمم لقيط جموعه وعسكر بدبا ، وخرج جيفر وعبد وعسكرا بصنحار ، وأرسلا الى حذيفة وعكرمة وعرفجة ، فقدموا عليهما وكاتبوا رؤساء من عند لقيط وارفضوا عنه ، ثم التقوا على دبا فاقتتلوا قتالا شديداً ، واستعلى المسلمين لقيط أى غلب عليهم ، فرأى الظفر ، ورأى المسلمون الخلل ، فبينما هم كذلك إذ جاءت المسلمين موادهم العظمى من بنى ناجية وعليهم الخريت بن راشد ، ومن عبد القيس وعليهم سيهان بن صوهان وغيرهم • قال : فقوى الله المسلمين فولى المشركون الأدبار ، قدال : فقتل منهم في المعركة وبعثوا أربعة آلاف وركبوهم حتى أثخنوهم وسبوا الذرارى ، وقسموا الأموال وبعثوا بالخمس الى أبى بكر مع عرفجة ، وأقام حذيفة بعثمان يسكن الناس ، قال : « وأما معرة فإن عكرمة بن أبي جهل سار اليهم لما فرغ من عثمان وممه من استنصر من ناجية وعبد القيس وراسب وسعد ، فاقتحم عليهم بلادهم فوافق بها جمعين من مهرة ، احدهما مع سخريت رجل منهم ، والثاني مع المصبح أحد بني محارب ، ومعظم الناس معه ،

وكانا مختلفين ، فكاتب عكرمة سخريتاً فأجابه وأسلم ، وكاتب مصبح يدعوه غلم يجب فقاتله قتالا شديداً فانهزم المرتدون وقتل رئيسهم ركبهم المسلمون فقتلوا من شاعوا منهم وأصابوا ما يشاعوا من لغنائم ، وبعث الخمس الى أبى بكر مع سخريت ، وأراد عكرمة وجنده فوة بالظهر والمتاع ، وقام عكرمة حتى اجتمع الناس على الذى يجب ، وبايعوا على الأسلام انتهى كلام ابن الأثير .

قال الامام: وكله باطل • قلت: هؤلاء المؤرخين يتلقون أخبارا لا أصل لها أو لها أصل ، لكن غير ما يتلقى اليهم وأهيانا يتلقون أخبارا من قبل ناس ، ويعلقونها على آخرين غير أصحابها « وما آفة لأخبار إلا رواتها » •

## الحلقة الخامسة ف فضائل أهل عثمان وذكر مشاهيرهم في صدر الإسلام

وبه يتم الجزء الأول من تاريخ عثمان إن شاء الله .

اعلم أن لأهل عثمان فضائل لها قيمتها عند المسلمين ، وقد نسوه مَا إِنَّ مِهَا فِي أَحَادِيتُهِ الْغُرَاءِ ، وشبهد بها الخليفة الأول رضى الله عنه ، وأكدها بلغاء العرب على اختلاف مذاهبهم ، ولا ينكرها إلا جاهل غبي أو حاسد دنى ، وهل ينكر الحق إلا أهل الباطل ، وهل يعرف الحق الأهل الحق إلا أهله ، فأهل عثمان أسلموا طوعاً ووالوا رسول الله عليه ولم يروه وتولوه ، فسمعوا له وأطاعوا رسوله على بعد دارهم وكثرة عددهم ، بينما أهله وبنو جلدته عادوه حتى أخرجوه من وطنه وتألبوا على عدائه إلا من شاء الله ممن سبقت لهم من الله الحسنى ، كما أن أكثر العرب ناصبوا أوامره العداء ، وعارضوا معجزاته التي يرونها رأى العين بالبذاء ، فكانوا عليه أشد من اليهود ، بينما أهل عثمان قالوا لرسوله أهلا ومرحبا وسلموا إليه مقاليد أمورهم ، وكانوا لدعوته دعاة مخلصين ، ولداعيه عضده اليمين ، والأوامره خاضمين ومسلمين ، فلم ير منهم طيلة حياته إلا الخير الذي يحب الله والجميل يتجلى بأخلاقهم لله ، فلذلك قال على رحم الله أهل الغبيراء آمنوا بي ولم يروني ، وهذا من رسول الله صلى الله على الل قال : قال خرج منا رجل يقال له بيرج بن أسد ، فرآه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فقال : ممن أنت ؟ قال : من أهل عثمان فأدخله عمر على أبى بكر رضى الله عنه ، فقال : هذا من أهل الأرض التى سمعت رسول الله يقول ، أى فيها: إنى الأعلم أرضاً يقال لها عثمان ينضح البحر بناحيتها ، لو أتاهم رسولى ما رموه بسهم والا حجر ، ولقد صدق الله ظنه فيهم ، فأتاهم عمرو بن العاص رسوالا من عنده والله فلم ير منهم إلا خيرا والا سمع عنهم أيضا كذلك إلا الخير الذى سرة منهم ، وعند مسلم من حديث أبى برزه الأسلمى ، قال بعث رسول الله والله والله والله قال الرسول عليه المنه والسلام لو أهل عثمان أتيت ما سبوك والا ضربوك ، فترى رسول الله والسلام لو أهل عثمان أتيت ما سبوك والا ضربوك ، فترى رسول الله والله المنهم بذلك شرفا وفضلا .

وفي حديث مازن بن غضوبة السعدى قال: قلت يا رسول الله على الله اللهم أهدههم وأثبهم ، فقلت زدنى يا رسول الله ، فقال لا اللهم ارزقهم العفاف والكفاف والرضا بما قدرت لهم ، فكان أهل عدمان أعف الناس في كل معانى العفة ، وهم أقنع الناس بالكفاف وارضاهم بما قسم الله لهم بخلاف غيرهم ممن ألهاهم التكاثر واستهواهم الرياش الفاخر ، قال مازن : قلت يا رسول الله : البحر ينضح بناحيتنا وفي رواية ، بجانبنا ، فادع الله في ميرتها وخفنا وظلفنا ، فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم وسع عليهم في ميرتهم وأكثر خيرهم من بحرهم ، قلت : زدنى يا رسول الله و قال عليهم أن اللهم الله عنه من المان قلت آمين فيان آمين يستجاب عنده الدعاء ، قال مازن : قلت آمين ، فاستجاب الله عز وجل بمنه وفضله دعاء نبيه على المان في المام القابل وفدت على رسول الله على من م قال مازن : فلما كان في المام القابل وفدت على رسول الله عنه ، أي عدت إليه وافدا من عدان ، فأخبرته بما من

اقه به عليهم من بركة دعاء الرسول على وقلت: « يا البارك ابن المبارك ابن الطيب ابن الطيبين ، قد هدى الله قوما من أهل عثمان ومن عليهم بدينك » قلت: لعله أشار إلى الذين أسلموا على يد عمرو بن العاص ، فتحدث مازن عنهم ، قال : وأخصبت عثمان خصبا هنيئا وكثرت الأرباح والصيد بها فقال عليه السلام : « دينى دين الإسلام . سيزيد الله أهل عثمان خصبا وصيدا ، فطوبى لمن آمن بى ، وطوبى ثم طوبى لمن آمن بى ، وطوبى ثم طوبى لمن آمن بى ولم يرنى ولم ير من رآنى ، وأن الله سيزيد أهل عثمان إسلاما » أى سينتشر الإسلام في أهل عثمان وسيعمهم ، فكان ذلك دليلا على صدقه على نبوته ،

وذكر الإمام أبو يعقوب في لواحق المسند من روايات الإمام الربيع ابن حبيب ، عن شيخه أبى سفيان محبوب بن الرحيل القرشى المخزومى رحمهم الله ورضى عنهم ، عن أزور رجل من المسلمين ، أن نسوة من نساء أهل عثمان استأذن على عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، فأذنت لمن فسلمن عليه ا ، وفي رواية فسلمت عليهن ، ثم قالت : من أنتن ؟ قلن : من أهل عثمان ، قال فقالت لهن : لقد سمعت حبيبي يقول ليكثرن ور "اد حوضى من أهل عثمان ، وفيه أيضا من روايات الربيع عن أبى سفيان ، قال : دخل جابر بن زيد على عائشة رضى الله عنها ، فأتبل يسألها عن مسائل لم يسألها عنها من قبل ، أى على كثرة تردده عليها لأخذ العلم عنها ، إذ هي من أجلة شيوخه رحمه الله سألها ترماع النبي المنتي ، وإن جبينها يتصبب عرقاً وتقول : سل يا بنى ، ثم قالت : ممن أنت ؟ أى لما رأته يبالغ في السؤال حتى عن مثل هذا ، وهو قالت : ممن أنت ؟ أى لما رأته يبالغ في السؤال حتى عن مثل هذا ، وهو كان سألها عن مقدمات الجماع التي لا حرج في السؤال عنها ، كالتقبيل

ونحوه ، كما أنها لا زالت تقول ، كان النبى على يقبلنا وهو صائم ، وفى رواية : وأيكم مثل رسول الله وهو أملك لأربه ، ولما قالت له ممن أنت ؟ وقال لها : من أهل المشرق من بلد يقال لها عثمان ، قال أبو سفيان : فذكرت له شيئا لم أحفظه إلا أنى أظن أنها قالت : أظن أن النبى ذكره لى وأشياء هذا •

قال أبو إسحاق : المراد أنه سألها عن مقدمات الجماع التي يجوز السؤال عنها حرصا منه على نقل السنة رضى الله عنه ، وجمعها كي يكون المسلم مقتدياً برسول الله عليها في كل أعماله دقيقها وجليلها ، لا السؤال عن نفس الجماع ، فإنه لا يجوز السؤال عنه ، ولو سأل عما لا يجوز لزجرته ولا هوادة في الدين ، وقد شهر عنها قولها لسائلها : اسألني عما كنت سائلا عنه أمك ، أي ما جاز لك أن تسأل عنه أمك سلني عنه ، وقول الطاعنين في الإمام أبي الشعثاء رحمه الله لا يتلفت إليه ، غإن جابر بن زيد من أجلة علماء الشريعة ، ومن أكبر أئمة السنة ، إذ تقل عنهم جميعهم ورأوه أهسلا لأن يؤخذ عنه ، واتفقوا على عدالتها وضبطه ، وإنكار بعض المتنطعين لهذا الحديث مردود عليهم ، فليس كل السنة هم مصدرها أو لا تصح إلا منهم ، فكم ترك الأول لغيره ، وكم ورد ذلك النهر من الرجال منهم من عاش ومنهم من مات بما معه ، وكم نسى الناقلون مما نقلوا ولم يحصر العلم في قوم مخصوصين ، أو فى أغراد معينين ، فيكون ما عندهم من المعول ، فكم قال رسول الله عليه : رب حامل فقه وليس بفقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وهكذا .

وكذلك حديث: ليصلك شيخ المثمانية فعلميه جميع الدين ، وفيه فيجدني ميتاً في روايات ليس بمستغرب ، وفي آخره أنا أحبك يا أم المؤمنين

(م ١٠ - عمان عبر التاريخ جـ ١)

عملاً بقونه عَلَيْ : إذا حب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه ، فقالت رضى الله عنها : وأنا كذلك أحبك • قال : ثم لام نفسه ، فقال لها : أنا أحبك في الله ، كما قال رسول الله على الانصاريين إذ مرًا حول المسجد ورأيا رسول الله على ملياً رأسه لزوجته ترجله وهو معتكف في المسجد ، فلما رأياه على تلك الحال أسرعا مكثياً هيية لرسول الله على واحتراماً له ، وزوجته ، فلما فرغ استدعاهما ، فلما حضرا قال لهما : إنها فلانة إحدى زوجاته ، فقال يا رسول الله حتى عليك أنت ، فقال : إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم ، أى خفت أن تنسيباً ظناً بإغراء اللعين لكما فتقعا في الخطر ، فإن سوء الظن بالمسلم من أكبر الكبائر ، فكيف برسول الله على الله يا أعور » ، جابر ما قال نهرته ، فقالت « أتظن أنا أحبك في غير الله يا أعور » ،

وقال رسول الله على : « بدأ الدين غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء من أمتى » • قالوا ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال : « الذين يعملون بكتاب الله حين يترك ، ويتمسكون بحبل الإسلام حبن يقطع » • قال الإمام : « قال محمد بن أحمد الغرباء أهل عنمان ، من سره أن ينظر الى أصحاب رسول الله على فلينظر إلى الصلحاء من أهل عنمان » • قلت : وإليهم يشير من قال :

سمت الملوك وهي الأنبياء على أخالاقهم فكان الفقر تيجان

وفى بعض الكتب العمانية : قال رسول الله على : « من تعذر عليه الرزق فعليه بعثمان » ، وعنه على : « من أعيته المكاسب فليأت عمان ،

بلاد الأمان لا ظلم فيها ولا جور ، وهذا من أعظم خصال أهلها » وعنه عليه الصلاة والسلام : يوشك فى آخر الزمان أن ينتقل إليها الناس قلت لقد بدأ انتقال الناس إليها فى زماننا هذا تصديقاً لهذا الحديث ، الذى مازلنا ننتظر وقته ، ومتى هو كائن ، فإذا بالناس ينتقلون زرافات ووحدانا إلى قطر وأبى ظبى ودبى ، والآن إلى النافذة الشرقية مسقط ومطرح وأعمالهما ، فهاهم وهم فى أول بدئهم قد ملئوا هذه البلاد الذكورة من جميع الأمم الإسلامية والإفرنجية والمجوسية ، من مختلف البلاد أوربا فأسا أسال مسال رسال الله والمنا بالسير » ، وها أله بسكن عثمان فليسكن ، فإن فيها القناوع والرضا باليسير » ، وها موجود فى أهل عثمان رجالا ونساء بالنسبة إلى أمم البلاد الأخرى ، موجود فى أهل عثمان رجالا ونساء بالنسبة إلى أمم البلاد الأخرى ،

وسمع عبد الله بن سلمة رجلاً يودع رجلاً فقال له : أين تريد ؟ فقال أريد عثمان ، قال : فالحق بها يا ابن أخى ، ، فإن بها أمان الليل وأمان النهار ؛ والمعنى أن ليلها آمن كأمان نهارها لا فرق فى ذلك ، ومنه يوشك أن ينتقل الناس إليها فى آخر الزمان فراراً من جور السلطان وأعوان الظلمة وحطاط النبط ، قال : وعن النبى والله أنه قال : يوشك أن تكفر أمتى ويلى عليهم أعوان الظلمة فى البلدان ، أى فى بقية البلدان التى يتولاها الظلمة ، الذين يخلقون القوانين ، ويرغضون البراهين ، ويتبعون الأهواء ، ويقدسون الأقوى ، وهذا هو الكفر بعينه ، فإن الكفر منه الشرك ، ومنه كفر النعمة ، وفى ختام هذا الحديث يلتجىء الناس إلى عثمان ، وأن عثمان فى ذلك الزمان ، ثم وقع سقط فى الرواية وآخره نعم ، وإن عثمان عند اقتراب الساعة يعمر خرابها ، ويكثر سكانها ، وتضيق بها أمتى حتى يباع مربض الشاة ومقعد الرجل بعشرة دنانير وعشرين ديناراً ، فلا يقدر على شراء ذلك ؛ أى لا يقدر على شراء ذلك إلا

خواص الناس ، وذلك لكثرة الأموال فى أيدى أهلها ، ومنه وكذا فيها الأرزاق ، أى متسعة وميسورة ، قال : ويأمن الناس فيها بأوسع الأمان ، ينضح البحر بناحيتهم تأتيهم أرزاقهم من بحرهم ، وفى رواية مسن بحورهم ، آمن ليلهم ، طيب نهارهم ، أ ه .

غفى هذه الأهاديث المتجلى الآن أو ل مدلول لها ما يقضى بفضل عثمان وفضل أهلها ، ولا يخفى أن الأمان على الأنفس والأموال من أعظم النعم فى هذه الحياة الدنيا ، وأما الناس مع تيسير الأرزاق وتسهيل المؤونة أعظم فضل من الله على عباده ، وهذا موجود فى عثمان ، وهذه الأحاديث أذهبت وضعها فى الصحيح أقلام الرواة والنساخ ، فإن المآثر العثمانية أضاعتها أيدى الإهمال القاضية بتلاشى الأعمال ، لكن تداولها يشهد به الواقع والحمد لله ،

وقد ذكرت هذه الأحاديث في كتاب من أهل نزوى لأحد رجال الحق في عثمان ، وكنا نستغربها لما انطوت عليه من المعانى البعيدة ، فإذا بالأيام تعرب لنا عن معانيها ، وذكرها مرتب جوابات الإمام الخليلي رحمه الله ، وهو الشيخ سالم بن حمد بن سلمان الحارثي لنكتة لا حظها ، ولا ربب فإن أهل عثمان شاركوا في كل فضل كما سوف ترى في هذا الكتاب من أعمالهم السامية ، فدعا رسول الله ويا لأهل عثمان حين استدعاه الصحابي الوحيد مازن بن غضوبة السعدى ، ودعا لهم أبو بكر رضى الله عنه ،

قال الإمام السالمي رحمه الله : وظهرت إجابة رسول الله علي ودعاء خليفته لأهل عثمان ، وصدق الله توسمهما غيهم فهم أكثر الناس هدى

وصوابا منهم الأئمة العادلون والعلماء الراشدون ، لم يتسلط عليهم عدو من غيرهم ، ولم تخرج بلادهم من أيديهم ، وإن غلبوا على دولتهم فى بعض الأحيان لما أراد الله تمحيص المؤمنين وتمحيق الكافرين فما زالت دعوتهم بالحق ظاهرة ، وسيرتهم بالعدل شاهرة ، ودولتهم بالفضل زاهرة ، منهم العلماء النجباء ، والعقلاء الفضلاء ، والخطباء البلغاء ا ه ،

ولقد شاركوا فى صحابة الرسول على بأربعة رجال عرف مقامهم وحمد مرامهم و

الأول: الشيخ مازن بن غضوبة السعدى الطائى السمائلي ، ولا يخفى على أحد من رجال الإسلام •

والثانى: كعب بن برشة الطاحى ويعرف بالعودى الذى أرسله زعماء الفرس إلى النبى الله النبى الله النبى الله النبى الله النبى الله النبى الله وعرف نبوته وصدق برسالته ، إذ كان ممن قرأ الكتب وعلم عن نبوة الرسول الأعظم ، فعاد إلى القوم بصحة النبوة المحدية ، وذلك لما وصلهم قالوا: هذا أمر نريد نشافه فيه الملك ، إذ كانوا يعلمون صدق كعب المذكور ، فكان داعية إسلامية في عثمان .

والثالث صدُار بن العباس العبدى من عبد القيس من أهل عثمان ، فكان من أجلة العلماء الأتقياء الأوفياء المرضيين •

والرابع: أبو شداد العثمانى المعروف عند الغير بالذمارى ، كمان يأتى ذماراً فقالوا فيه: العثمانى الذمارى ، ذكره صاحب الاستيعاب وغيره ممن كتبوا عن الصحابة رضوان الله عليهم ، وإن أنكر فضل أهل عثمان من أنكره من أعدائهم فهذه حقائق واضحة فى أفق التاريخ وضوح الشمس رابعة النهار ، لا ينكرها إلا أعمى عن الحقائق ، وأى فضل أعظم ممن أثنى عليه رسول الله على ذلك الثناء المعظيم ، ثم أثنى عليهم أبو بكر رضى الله عنه ذلك الثناء الجسيم ، ثم عمر بن الخطاب رحمه الله ورضى عنه ، وأثنت عليهم الأنصار فى ملا من المهاجرين والأنصار ، ولذلك لم يزالوا على الحق رغم الدهر الذى من طبعة التقلب ، فأهل عثمان أهل خير لم يتزعزعوا عن دينهم منذ أسلموا ، ولا نقضوا عهدا ولا ذمة ولا بدلوا من الأوامر الشرعية شيئاً أبداً ، بل هم على الحق عابتون ، وعلى الذهب الصحيح عاضون بالنواجذ تبعاً لوصيته عليه السلام ،

قال عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ ، وهو يرد على من ينكر فضل أهل عثمان قال : لربما سمعت من لا علم له يقول : ومن أين لأهال عثمان البيان ؟ فقال الجاحظ المذكور ، وهو يرد على هاذا القائل كما قرر عليه : أنه لا علم له ، وهل يعدون لبلدة واحدة من الخطباء والبلغاء ما يعدون لأهل ما يوجد لأهل بلد واحد كعثمان ما يعدون لأهل عثمان ، وهاذا أكبر شهادة من هاذا العالم الوحيد في قومه بعلاميت الشهيرة ، ثم أخذ الجاحظ يذكر فضائل أهل عثمان فقال : منهم الى أمل عثمان — مصقلة بن الرقية اخطب الناس قائماً وقاعداً ومفرداً ومنافسا ومجيباً ومبتدئا ، أى في كل هاذه الأحوال ونحوها أخطب الناس ، ومجيباً ومبتدئا ، أى في كل هاذه الأحوال ونحوها أخطب الناس بعده كرب ابن مصقلة ، واسرعهم بيانا ، وأقواهم حجة ، قال : وابنه من بعده كرب ابن مصقلة ، قال : ولهما خطبتا العجوز في الجاهلية ، والعذراء في الاسلام ، أي هاتان الخطبتان شاعتا عند العرب الأولى في الجاهلية ، فتناقلتها العرب ، والثانية في الاسلام ، وقد جمعتا من العلم والأدب ما خضعت له أعناق فطاحل العرب ، ولولا أن ذكرهما يطول بنا لجئنا

بهما ولكن لنا أغراض أخرى ، تدعونا الى السير في أعمالنا قدما ، قال الجاحظ ، قال أبو عبيدة : « ما سمعنا مثلهما في الاسلام إلا خطبة قيس ابن خارجة بن سنان في حمالة داحس ، فقد ضرب به المثل » ، قال وذلك أن قيساً أتى الجاهلين وهما خارجة بن شيبان والحارث بن عوف ، فضرب مؤخر راحلة ابنه بالسيف ، وقال : مالى وهذه الحمالة أيتها العيسميان ، فقتت عين بعير عن ألف بعير ، قالوا : وما عندك ، قال : رضى كل ساخط وقرى كل نازل ، قال : وخطب من لدن تطلع الشمس الى أن تغرب ، أمر فيها بالصلة ونهى فيها عن القطيعة ، وخوق الشمس الى أن تغرب ، أمر فيها بالصلة ونهى فيها عن القطيعة ، وخوق خوق درك العواقب وما تجىء به النوائب ، قال فزعموا أنه خطب من غدوة الى الليل ، فقال قائلهم : وهو يذكر غيره فلو قال ، حتى تغرب غدوة الى الليل ، فقال قائلهم : وهو يذكر غيره فلو قال ، حتى تغرب الشمس قائماً لكان كقيس فى ديار بنى مرة ، قال : وهو خطيب قيس فى الجاهلية ، وخطيبهم فى الاسلام سحيان بن وائل الباهلى ،

قال الجاحظ: ومن خطباء عثمان وعلمائها صُحار العبدى ، أبو إسحاق هو ابن العباس العبدى ، قلت: هو الذى سبق عده فى الصحابة ، فهو الصحابى الثالث من عثمان ، قال أبو إسحاق قبل أدرك النبى على فهو وروى عنه ثلاثة أحاديث ، قال وهو من أثمتنا وشيخ أى عبدة مسلم بن أبى كريمة ، وهو أول من ألف فى الأدب وله تأليف فى أمثال العرب ، ذكره أبن النديم فى الفهرست ، قال: « وكان من أخص أصحاب الامام أبى الشعثاء جابر بن زيد رحمهما الله » ، قال: ومن خطبائهم صعصعة بن صوحان بن زيد وأخوه ، خطبيان مصقعان • قلت : لقسد شسبهر صعصعة بن صوحان بين أعلام الأدب وأبطال العرب ، وماز الت خطبه مأثورة متداولة ، يتناقلها العلماء الأعلام وتزدان بها المؤلفات ،

قال ومن خطبائهم مرة بن البليد الأزدى ، لم يكن فى الأرض أجود هنه ارتجالاً وبديهة ، ولا أعجب فكراً وتحبيراً منه ، قال : وكان رسول المهلب الى الحجاج ، أى وأن الرسول عين المرسل ، قال : وله عنده كلام محفوظ قال : ومنهم عرفجة بن هزيمة البارقى أحد الرجال القادة فى الزعامة الاسلامية ، وله الشهرة فى أيام أبى بكر رضى الله عنده خصوصا فى حروب أهل الردة ، قال : ومنهم بشر بن المغيرة بن أبى صغرة ، لم يكن فى أرض عثمان أنطق منده : قلت والمرء بأصغريه ، كما قال رسول فى أرض عثمان أنطق منده : قلت والمرء بأصغريه ، كما قال رسول ومولده الى أن بلغ الأهوار ، وأصله من عثمان ، قال وكذلك الجحاف بن حكيم وغيرهما ،

قال أى الجاحظ: فالذى ينكر ألا يكون بعثمان خطيب ليس يقول ذلك بعلم أ ه كلام الجاحظ •

وقال الأصمعى عن أبى عمرو بن الفلاء قال : رأيت أعرابياً بمكة فاستفصحته ، أى أعجبتنى فصاحته ، فقلت : من الرجل ؟ فقال من الأزد ، قلت : من أيهم ؟ قال : من بنى الحدان بن شمس ، فقلت : من أى بلاد ؟ فقال : سيف أفيح ، أى بلاد ؟ فقال : سيف أفيح ، وفضاء صحصح ، وجبل صلاح ، ورمل أصيح ، فقلت : أخبرنى عن مالك ، قال : النخل ، قلت : وأين أنت عن الإبل ، أى ولها الشهرة إذ ذاك عند العرب ، فقال : كلا إن النخل أفضل ، أما علمت أن النخل حملها غذاء ، وسعفها صياء ، وكربها صلاء ، وليفها رشاء ، وجذعها غماء ، وفروها إناء ، قلت : وأنى لك هذه الفصاحة ؟ أى من أين لك هذه الفصاحة إناء ، قلت : وأنى لك هذه الفصاحة : أى من أين لك هذه الفصاحة البليغة التى تجابهنى بها ف موقفى هذا بداهة ؟ قال : إنا بقطر

لا نسمع فيه ناجحة التيار ، أى نحن بعيدون عن سلط البحر الذى لا يزال الأعاجم والأنباط يختلطون بأهله ، بل نحن بعيدون منهم حيث منابت الشيخ والقيصوم من عثمان أى فى داخلها •

وفى خبر المحاج بن يوسف الثقفى ، قال : خرج الى القاوسان وإذا مو بأعرابى فى زرع له ، فقال له الحجاج : ممن أنت ؟ قال من أهل عثمان قال : فمن أى القبائل أنت ؟ قال : من الأزد ، قلل : فكيف علمك بالزرع ؟ قال : إنى لأعلم منه علما ، قال أى الحجاج : أى شىء خيره ؟ قال : ما غلظت قصبته واعتم نبته ، وعظمت جثته ، قال : فأى العنب خيره ؟ قال : ما غلظ عوده وعظم عنقوده قال : فما خير التمر ؟ قال : ما غلظ لحاه ودق نواه ورق شحاه ، فأدهشه بما أبداه من فصاحة علمية ،

قال الامام: ومن أهل عثمان كعب بن سور قاضى ععر بن الخطاب على البصرة ، قال: وهو أول من قدم على البصرة بعد تمصيرها ، قلت: ولتوليته القضاء بها خبر بديع ذكره المؤرخون ، وهو من روائع الذكاء ، وبدائع الإدراكات الذهنية التى يختص الله بها من شاء من عباده ، والله يزيد فى الخلق ما يشاء ، ولن نذكر هذه القضايا ، وإن كان لها تعلق بالمتاريخ العربى الاسلامى المام ، فتاريخنا هذا خاص ، وإنما نشير الى الحوادث كهذه من بعيد ، ونكل على ذلك الى غيرنا ، فان أهل العلم قد ذكروا كل ما يلزم وفوق ما يلزم و

ومن أهل عثمان أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدى رحمه الله تعالى ، وقد تحدثنا عنه في « العرى الوثيقة » بما يشفى ويكفى ، وكان

غاية فى العلم والورع ، مثالا النزاهة والتقوى ، ومرجعا للمشاكل ومنتهى الطالب للفقه الاسلامى بجميع معانيه فى أيامه ، أجمعت الأمة على ثقته وعدالته وضبطه وصيانته ، وعاش عمراً طويلاً قضاه فى تحصيل العلم وحفظه وجمعه ونشره فى الأمة ، فطلبة العلم عهد التابعين عيال عليه ، فأين رجال العلم عند جابر تلميذ ابن عباس رضى الله عنهما .

قال الامام: وشهرته عند الموافق والمخلف كلفية عن إطالة ذكره ، وكان مقامه فى البصرة ومات بها ، وهو من أهل فرق من داخلية عثمان ، خرج لطلب العلم فكان الغلية القصوى فيه والحجة العليا على مخالفيه ، وقد بسطنا طرفا هاما من ترجمته فى « العرى الوثيقة » .

ومن أهل عثمان الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدى صاحب المسند الصحيح ، انتقل إلى البصرة ونسب إليها ؛ وعاش فيها عهداً إذ هي إذ ذاك حضيرة علم ودوحة فقه ومعدن فضل ، ثم رجع إلى عثمان في آخر عمره ، فعاش قدوة الأمة وعمدة أهل المذهب ، قال الإمام وكان يضرب بلغاش في العلم ، كذلك وضعنا ترجمته في العرى الوثيقة ، ومن أهالي مجز مسن عثمان أبو حمزة الشارى المختار بن عوف السليمي من أهالي مجز مسن أعمال صثحار ؛ صحب الإمام عبد الله بن يحيى الكندى المعروف بطالب أعمال صثحار ؛ صحب الإمام عبد الله بن يحيى الكندى المعروف بطالب ذكرنا عنه في ( الإسعاف ) ، ما ساء بعض أهل الخلاف ، وغاظ أهل الاعتساف ، وتحدث عنه وعن أصحابه صاحب الأغاني ، وذكر طرفاً من تاريخهم الزاهر ، وذكرهم العاطر ، فكانوا جمال الكتب وزينة الدفاتر ،

قال الإمام : وهو خطيب مصقع • قلت : خُلطب أبي حمزة الشاري

لا تخفى على أحد من أهل العلم ، فلا نذكرها ، بل رواها أجلة الله العلماء كمالك ابن أنس ، وقال فيها مقالته المسهورة ، وهى : خطبنا أبو حمزة خطبة حيرت المبصر وردت المرتاب ، وهذه أعظم شهادة من ذلك العلم الجليل بحق أبى حمزة ، وأنه على الحق حيث ردت المرتاب عن ارتيابه ، وحيرت المبصر الذي يرى أنه البصير في دينه ، لما سمع خطبة أبى حمزة رأى نفسه في حيرة لا مزيد عليها ، حيث كان يعتقد الحق عند ، وإذا هو خلو منه والله المستعان ، إن الهدى يختص به من عباد الله من وفقه الله ، أرتنى هدى زيد وفي العلم قلة وضلة عمرو والعلوم بحور

قال الإمام السالمي رحمسه الله: يعني أن البصير في دينه المخالف لأبي حمزة صار بعد سماع خطبته مختاراً غير مبصر لما سمع غيها مسن الحجج البساهرة، والبراهين القاهرة، الناقصة لما هسو عليه من سسوه الاعتقاد، وإن المرتاب في مذهبه رجع بسماع خطبة أبي حمزة إلى مذهب الحق وترك ما كان عليه من الربيب، قال: وكان يشير بالمبصر إلى نفسه، فهذا من قوله يدل على أنه صار مختاراً في مذهبه، حيث إنه لم يستطع جواباً لحجج أبي حمزة؛ ولا دفعاً للحق الذي نطق به، والحق إذا قام صرع معانده، قال: وليته ترك الحيرة وأخذ بالبصيرة، قال: ومجل ذكر خطبه في سيرة طالب الحق من أهل اليمن، فلا نطيل بذكرها و قلت: لما كان الرجل عثمانيا، ونحن نؤرخ عن عثمان، كان مسن اللائق أن نذكر فضائل أهل عثمان ومكارمهم في تاريخ عثمان، لكن أرجأنا ذلك آملين أن نجمع خطب أهل الذهب في كتاب مستقل، فنذكر فيه هذه الخطب وأضرابها من خطب الأعياد والجمعات والاستسقاء، وأن نعلق عليها شروحاً تبين معانيها وتشهد بحقها، وتعرب عن مقتضي جملها ومفرداتها مع خطب معانيها وتشهد بحقها، وتعرب عن مقتضي جملها ومفرداتها مع خطب

عرفة ، وما يناسب ذلك فلهذا أخرنا عن ذكرها هنا ، فإن وفق الله لذلك فهو المسئول أن يعين عليه ، وإن حالت الأقدار بيننا وبين أملنا فنسأل الله أجر ما قصدنا وهو أكرم الأكرمين .

ومن أهل عُمان الخليل بن أحمد الفراهيدي ، وكان من أهل ودام من الباطنة ، خرج إلى البصرة وأقام بها حين أعرق أهل عثمان بها منذ عهد أبى بكر رضى الله عنه ، إذ انحاز إليها أكثر الركب المصاحب لعبد بن الجلندي وهي إذ ذاك تخطط من جديد فنسب إليها حتى لا يعرف إلا بالبصرى ، وهو علامة شهر بالعلم بين أعلام الأمم ، وفي مقدمتهم فقها وأدبأ وتاريخاً وشعراً ، وله بدائع علمية لم تكن لغيره من رجال العلم ، ولا عرفها أحد قبله ، فهو صاحب العروض الذي لم يكن له سبق وجود فعالم العلم ، وقد سماه باسم المكان الذي فتح له به فيه وهو العروض ، فرتب أبحر الشعر ستة عشر بحراً . ورتب قوافيها على غير مثال سبق ، فكأنه من آيات أفكاره الوقادة ، وقد ذكره ابن خلكان وغيره ، ولــه كتاب العين الذي هو إمام الكتب في اللغة ، وشهرته تغنى عن ذكره وما سبقه إلى تأليفه أحد ، أى لم ينسج أحد قبله على منهاجه البديم ، وإليه يتحاكم أهل الأدب ، فإنه إمام فيه وذلك فيما يختلفون فيه فيرضون بحكمه ولا ينتظرون بعده غيره فيسلمون لحكمه ، وهو صاحب النحو ، وإليه ينسب ، وهو أول من بوبه وأوضحه ورتبه وشرحه وهذبه ، وهو شيخ سيبويه في النحو وسيبويه أنحى أهل الأرض في أيامه ، وكان الخليل المذكور أخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي ، هذا الفن وهو أيضا صاحب الشكل والنقط في الألفاظ العربية ، ولم تكن قبله مشكولة بل أشكلت فأزال المخليل إشكالها ومشت الأمة على عمله هذا منذ ذلك العهد تبعاً له ، ولم فضيلة السبق فيه والتقدم • ومن أهل عثمان ابن دريد المعروف بأدبه وعلمه وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن أبى الحسن بن دريد الأزدى ، صاحب كتاب الجمهرة المشهور بين أهل الأدب لغة وغيرها ، ولو لم يكن له غيره لكفى ، بل له مصنفات عدة ذكرها مترجموه ، وهو الخطيب المشهور والأديب المذكور والشاعر المعروف ، والفصيح الذي يقف عند كلامه البلغاء ، ويستعير من بلاغته الفصحاء ، ويعجز عن مجاراته في الأدب أجلة الأدباء ، ويستعين بعباراته اللغوية الخطباء ، فهو خطيب في شعره مصقع في نثره ، وقدوة في خطبه وأدبه ، وحكيم في وضعه وأديب في شعره ، ومجيد في نظمه ونثره ، لا زيادة عليه في منون الأدب والعلم ، ولو لم يكن له من الشعر إلا مقصورته لكفت دليلاً على بلاغته وبرهانا على حكمته ، وقد اتداولها الشراح وتسابقوا إلى التعليق عليها ، لما حوته من المعاني الأدبية وما انطوت عليه من الحكم الشعرية ، فهي جامعة كلية في الأدب العربي ، وقد ذكره المؤرخون في كتبهم قديماً وحديثا ، وأشاروا إليه لمن سعى وقد ذكره المؤرخون في كتبهم قديماً وحديثا ، وأشاروا إليه لمن سعى وقد ذكره المؤرخون في كتبهم قديماً وحديثا ، وأشاروا إليه لمن سعى الأدب سعياً حثيثا ، وإن العلم ليفتخر بمثله ه

ومن أهل عثمان أبو العباس المبرد ، صاحب كتاب الكامل المشهور الذى هو أحد كتب الأدب ، وأيام العرب ، وقد عده كثير من أهل العلم في طليعة الوعاة العرب ، وله مصنفات ، والكامل أشهرها ، وشيوعه عندهم غير منكور لا سيما في تحليل المعانى الشعرية ، وذكر محتويات كلماتهم غله يد طائلة ولهجة واسعة ومقالات جامعة ، ولا يخفى أن أهل عثمان في الركب العربي من المقدمين في الأعمال الاسلامية بجميع معانبها ، فلاهل عثمان في سياسات الممالك السهم الأكبر والحظ الأوفر ، وناهيك بسياسة المهلب ابن أبى صفرة العثماني الأردى ، فقد وصفه أهل التاريخ بأوصاف سياسية يحتار في وضعها كثير من غطاحل الرجال ، وله في

الحزم والعزم على مرواغة الأبطال ، بحيث يعيبهم أمره ، وبذلك استنقذ البصرة من أيدى الأزارقة وكادت الدولة الإسلامية تؤيس من إرجاعها إلى دائرتها ، فجاءها هذا البطل الأزدى العثمانى ، فأخرجها من أشداق الأزارقة وأراهم منه صولة لا ترد ونكايات لا تعد ، ودهاء لا تصل إليه عقولهم ، فأعاروها اسم بصرة المهلب ، وقد أشبع العوتبى الفكر العربى بأعمال المهلب حتى هم أن يتولى مهام الدولة إلى حد بعيد ، وهو هو ف سيره وسراه ، وكان قيامه على الأزارقة فى حرب البصرة بأبطال عثمان من قومه وآله ، وهم العمدة معه فى ذلك ، وإن كان معه من غيرهم ، ومن قرأ التاريخ العربى الإسلامى أدرك ما قلناه واضحاً ، فلم تزل المعارك دائرة بينه والأرازقة عهداً طويلاً حتى ردهم الله بعسبه خاسرين ، دائرة بينه والأرازقة عهداً طويلاً حتى ردهم العربى ، رأى فيه لعثمان خليفهم الفشل ، وإذا استقرأ الحر التاريخ العربى ، رأى فيه لعثمان نقاطاً هامة ،

قال الإمام: ولهم فى الشجاعة المنزلة العليا والسهم الأوفر وذلك فيهم غير مجهول ولا مستنكر ، قال : فمنهم بلج بن عقبة افراهيدى الذى كان يعد عن آلف فارس ، وهو شاب فى سن العشرين من عمره ، قال وخبره فى سيرة الإمام طالب الحق الكندى ، قلت : وكم مثله من الأبطال العثمانيين ذكر أفرادا منهم فى تاريخ الإمام سلطان بن سيف بن سلطان اليعربى ، من أرادهم فليرجع إليهم منه يجد رجالا تفوق الرجال وأبطالا لها فى الشجاعة أعلى مثال ، قال الإمام : ولهم فى السياسات التى يحار فيها الواصفون مقام ، ونو تن بسياسة المهلب ، ولآل المهلب تاريخ ضخم يدل على الرجال المنظورين ، والأبطال المشهورين ، وهم من منابت عثمان ،

ومن هذا الطراز في كل دولة من دول عثمان ، ولله يوم يصبح

البطل العثمانى فيه مرفوع الأعلام فى أفق التاريخ ، وغير بعيد ذلك إن شاء الله ، فإن الزمان قد هم أن يستدير كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، فيعرف الحق لأهله ، ويرد الباطل على ، ذويه ، وفى عثمان من أهل الفضل فى المجالات الأخرى من يعد فى طليعة ركب الرجال الميامين ، ففى عثمان علماء أجلاء لا يكاد يمكن أن يقاس بهم فى أدوار الحياة ، ذكرنا منهم طرفاً فى « أصدق المناهج » ونموذجاً فى العنوان ، فإذا أردنا ذكرهم هنا يضيق بنا المقام ، فإن محبوب بن الرحيل ، وولده محمد بن محبوب ، وابن ابنه الإمام سعيد بن عد الله بن محمد بن محبوب ، وابن ابنه الإمام سعيد بن عد الله بن محمد بن محبوب ، ومحير بن محمد هؤلاء أهل بيت واحد فى صحار أشبه بهالة البدر فى السماء ، كل واحد منهم أفضل من الثانى ،

# من تلق منهم تقل لا قميت سعيدهم من التي يسرى بها السارى

فهم فى الفضل النعط الأوساط يرجع إليه العالى ، ويلتحق بسه التالى وهم فى العلم البحور التى تقذف باللآلى ، وهم بين الرجال فى ميامين الشرف الأطم العوالى ، هؤلاء نقطة من غيث ؛ وبلة من البحر ، وكم مثلهم فى كندة وفى خروص وفى بقايا المسلمين ، بعثمان إذ أردنا ذكرهم على عادة أهل التراجم ، لم تقدر ، بل إذا أردنا سرد أسمائهم وذكر قبائلهم ومواقعهم فى عثمان لم تساعدنا الأقلام ، وحسبك رجال الدولة اليعربية الذين خاضوا الأبحر فاتحين ، وصارعوا الأمم منتصرين ، ، ونظموا الجيوش محاربين ؛ حتى أصبح العالم يحسب لهم ألف حساب ، ولأ بد أن يعثود لعثمان مجدها السالف وشرفها العربيق ، والناس معادن ، وأهل عثمان أمامهم ولله فى خلقه أسرار ، والأحاديث تؤيد ما قلنا ، وعن غريب تبلغ عثمان ذروة الشرف ويشار إليها بالبنان بين المالك ، وإن غدا لناظره قريب ،

#### أبو بكر الصديق وعثمان

لما توفى النبي عليه الم ، وقام بالأمر الخليفة الصديق أبو بكر رحمه الله ورضى عنه ، خرج عمرو بن العاص راجعاً الى المدينة للنظر في أحوال المسلمين ، وكيف يدور مدارها ومعه سبعون راكباً من خيار أهل عُمان وفضلائهم ، ولما وصلوا الى أبى بكر رضى الله عنمه وسلموا اليه الأمر ، وتبرءوا اليه من أمر البلاد عثمان ووضعوها في يده ، وتخلوا من سلطة الأمر والنهى ، فشكرهم أبو بكر رحمه الله ، وشكرهم المسلمون ، وأثنى عليهم أبو بكر رضى الله عنه ثناء وافرأ ، وأحبهم وأدنى مجلسهم وبعد أن تعرف الى القوم والاطمئنان بهم جهزهم أبو بكر رضى الله عنه لحرب آل حفنة ، وهم غساسنة الشام ، فقاموا بما وجهه الامام إليهم ، وحمله على عواتقهم وبعد رجوعهم من الشام ، ولاهم أبو بكر أمر بلادهم وألقى إليهم ما عنده من الخطاب ؛ وأقرهم على أعمالهم ووضع لهم النظام اللازم ، ولما ارتدت العرب وكان أبو بكر السد الذي أوقف مجاري الانداد ، وقضى على النزعات الشيطانية بنور الإيمان ، ولم يعمد سيوف الحق عن أعناق أهل العناد ، وإذ ذاك أرسل الجباة لزكاة أهل عثمان ، ووقع سوء التفاهم بين الجباة وأهل دبا من شمال عثمان ، وآل الأمر الى التداعى بدعاوى الجاهلية ، فوقع فى أنفس المصد تقين أن القوم مرتدون فتأخروا ليعبئوا قواتهم للهجوم القاضى على القوم قياماً بواجب الدين ، وفي المقيقة أن ذلك واجبهم أن لو كان الأمر كما ظنوا ، إلا أن الظن لا يغنى من الحق شبيئاً ، وما كان القوم مرتدين ، ولكن سوء التفاهم مهد لظن الأرتداد من رجسال الاسلام ، غصال عليهم الجباة صولة الأسود الضارية ، فما كان إلا عشية

أوضحاها ، وإذا بالقوم فى وثاق الأسر بقهر أمير الصدقة ، فقبض عليهم والقوم متبرمون من صنع الأمير ، ثابتون على دينهم ، ولو كانوا مرتدين لحاج ردهم المى الدائرة الاسلامية الى جيوش جرارة تنتج دقا وحطيما ، فقادها الى أبى بكر رضى الله عنه أسارى على أنهم هم وأموالهم غنيمة للمسلمين ، ولما شاع خبرهم فى المدينة وجرى الكلام فيهم بين الصحابة رضى الله عنهم ، أنكر ذلك خيار الصحابة على أمير الصدقة ومن معه ، وردوا عليهم عملهم ، هذا وقد مر عليك ما جاء فيهم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى .

وفى التاريخ العثماني أن أبا بكر رحمه الله وجَّه هذيفة العلفاني أو القلعاني وهو ابن محصن ، أو ابن الحصين كما في الرواية الأخرى . وكان من بارق حليفاً للانصار ، وكان له بصر أى حكمة في الأمر مواردها ومصادرها ، فوجيَّه أبو بكر رحمه الله الى عثمان أميراً أي على الصدقة ، فصدقهم ، فلما صار في آل الحارث بن مالك بن فهم ، أي وهم المعروفون فى أهل عثمان بالشحوح الآن إذ علقوا عليهم صفة الشح بالصدقة ، فقيل لهم الشحوح وشاع فيهم ، ولما صار المسدق إليهم تناول بعض أصحابه امرأة من القوم ، وكان عليها فريضة شاة مسنة ، فأعطتهم عتوداً او عناقاً مكان الشاة المسنة ـ فأبوا أن يقبلوها فأخذوا مـا أرادوا أى مما وجب لهم ، فلما كان الأمر كذلك ، وكانت امرأة لا عقل لها والشح بالمال أهلك من كان قبلنا ، وإنه موجود في الرجال فكيف به في النساء ، فلما رأت ما فعل الجباة صاحت على قومها بما كانوا في الجاهلية يتداعون به ، وهو قولهم يا آل فلان ، فلمــا سمع حذيفة تلك الدعوة قال : دعوة جاهلية ، فالوقم مرتدون فعند ذلك أغار عليهم وقبض على رجالهم فساقهم الى المدينة الى آخر مساجاء فيهم ٠ (م ۱۱ – عمان عبر التاريخ ج ۱)

وكان سبيعة بسن عراك والمسلا زعيمين فيهم فلحقا بالقوم حتى تلاحقوا بالدينة ، فشكا الزعيمان الى الصحابة فعل الأمير المصدق ، غلما تحقق عمر وتبين ألصل القضية لم ير المسلمون إلا رد القوم على بلادهم ، وجبر خواطرهم بالمال ، فحملوا عنهم مصاريفهم وزوادهم من بيت مال المسلمين ما خفف الوطأة عليهم وهو"ن المصيبة ، ورجع القوم الى بالدهم ، وبذلك طنطن المرجفون في أهل عثمان ، وزعموا أنهم مرتدون زعما لا أصل له ، وشادى بذلك ابن الأثير في كامله أخذا للقضايا من غير مصدرها ، وعدم توثق فى النقل فقرروا ارتداد أهـل عُمان ، وكيف يرتد أهل عُمان ، وقد أسلموا طوعاً وأذعنوا المحق راغبين ، وقد سمعت ما قاله أبو بكر رضى الله عنه فيهم حيث قال : « معاشر أهل عثمان إنكم أسلمتم طوعاً ولم يطأ رسول الله على ساحتكم بخف ولا حافر ، ولا جشمتموه ما جشمه غيركم ، أي لم تكلفوه الشاق كما كلفه غيركم من العرب ، فإن أهل مكة أهله وأقاربه وعشيرته آذوه وطاردوه حتى آواه الله اليه برجال من الأنصار الأمجاد الذين وفقهم الله ، فواسوه بالحال والمال ، ووازروه • في الحل والترحال ، قال أبو بكر رضى الله عنه: « ولم ترمو! بفرقة ولا قطيعة رحم ولا تشتت شمل » ، ثم دعا لهم أبو بكر رضى الله عنه دعاء شاملاً ، وشكرهم المسلمون شكراً عظيماً خصوصاً من أبى بكر المذكور ، ثم حكى عنهم الحال الذي سره منهم قائلاً : « ثم بعث اليكم عمرو بن الماص بلا جيش ولا سلاح ، فأجبتموه إذ دعاكم على بعد داركم وكثرة عددكم ، وأطعتموه إذ أمركم ، فأى فضل أبر من فضلكم وأى فعل أشرف من فعلكم ، كفاكم قول رسول الله على شرفاً الى يوم المساد » • قلت : يشير أبو بكر رحمه الله الى قوله علي المحابى الذي أرسله الرسول عليه السلام ، الى قوم

فسبون وضربوه ، فقال بَهِي ، « لو أهل عثمان أتيت ما سبوك وضربوك » ، أو كما قال مَهَا ،

ومن دعاء أبى بكر رحمه الله لأهل عثمان قوله: فيثبت الله ألسنتكم ويهدى قلوبكم فى حديث يذكره المؤرخون ، فهذه هى عثمان تحت راية أبى بكر رحمه الله ، وتلك تنويهاته رضى الله عنه فيهم ، فأين دعوى الارتداد ، فأهل عثمان من ذلك المهد الى الآن لم يزالوا ثابتين على إسلامهم وعاضين على سيرة أهل الحق فيهم بالنواجذ ، وأن كانوا قد غشتهم الآن المذاهب الأخرى الطارئة على عثمان ، فلن يتزعزع أهل الحق عن أصولهم ، ولن ينقلبوا على أعقابهم ، وإن تكدر صفو دهرهم ، فأن الذهب الابريز وإن أخنى عليه الدهر وطال عهده بالتراب ، فهدو هو وأهل عثمان كذلك ، ( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض لنافع الناس فيمكث فى الأرض ) وأهل عثمان هم الذين يمكثون فى الأرض لنافع الناس أن شداء الله ،

ولقد قال الامام سلطان بن سيف اليعربي رحمه الله: لئن أعاشني الله ، أي أطال في حياتي لأتركن المسافر يذهب من عثمان الي مكة بغير زاد ، هذا ومازال أهل عثمان يتقدمون الأمم بأخلاقهم الحميدة ومكارمهم الجميلة ، وعفافهم في الدين بالنستة الي غيرهم ، ولا زالت غيرتهم الدينية باقية ، وهانحن في هذا الزمان العصيب ، يقول لنا الوافدون من سائر أنحاء العالم : إن بلادكم هذه بالنسبة الي الأمم الأخرى عبارة عن مسجد علقد قال لنا بهذا كثيرون ممن سافروا ورأوا ما عليه باقي الأمم ، فالحمد لله ،

وإذا رجعنا الى أبى بكر رحمه الله والعهد بالكفر جديد ، فذاك حال أهل عثمان معه ، وتلك كلماته فيهم ، وهــذا حال أبى بكر رحمــه

الله معهم والله يؤتى فضله من يشباء والله ذو الفضل العظيم • فأهل عثمان لا ينال لمحد من باقى الأمم منالهم ، غهم أكرم من الريح المرسلة على قلة مسا فى أيديم ، إذ يسير الراكب فى نواحى عنان لا يحتاج الى زاد إلا إذا شاء بنفسه وإنمسا أهل عنمان يتزاحمون على الضييف تزاحم العطاش الى الورد ، كان الضيف كبيراً أو صغيراً ، وسواء كان معروفاً أو منكوراً ، فهل يوجد هذا فى سائر الأمم العالمية الآن •

وتوفى ابو بكر رحمه الله وهو راض عن أهل عثمان ، وهم راضون عنه ، وكانت وفاته رحمه الله ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ١٣ ثلاث عشرة للهجرة ، وله رضى الله عنه ثلاث وستون سنة ، وهى سن رسول الله على ، فكانت المصيبة الثانية بالمسلمين ، بعد رسول الله على بكر خير الأمة كلها بعد نبيها .

#### عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعثمان

لقد تقدم عن الامام الأول لدولة السلمين الصديق الأكبر أبو بكر رحمه الله ورضى عنه وأعماله في عثمان ، وأنه أقر جيفر وعبداً على ملك عثمان ، جعل لهمسا أخذ الصدقات من أهلها وحملها اليه ، وجاء في أسد الغابة لابن الأثير صاحب الكامل: أن أبا بكر استعمل عكرمة بن أبي جهل القرشى على عثمان ، ثم عزله وسيره الى اليمن ، واستعمل على عثمان حذيفة القلعاني ، ولما تولى الخلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه عزله عن عثمان ، وولاه اليمامة وولى على عثمان والبحرين عثمان بن أبى العاص الثقفي في سنة خمس عشرة للهجرة الى آخر مسا جاء من أمره ، وحكى العوتبي في ( الأنسساب ) تولية الثقفي المذكور ، وتولية أخيسه الحكم على البحرين ، ثم أمر عليه رحمـه الله أن يقطم البحر الى ابن كسرى ، أى الذي قتل أباه بفارس ، وخرج عثمان المذكور بأهل عثمان الأبطال وهم ثلاثة آلاف فارس ، وقيل به ألفان وستمائة من الأزد ، وراسب وعبد القيس وناجية ، وكان زعماء الجند العثماني الغازي هم مبرة بن سليمان الحداني في أزد شنوءة ، ويزيد بن جعفر الجهضمي رأس آل مالك بن نعم ، وكان أبو صفرة الذي لم يرغب الأمير في مشاورته إذ أتاه أمر عمر بن الخطاب بعد وقعة جلولا رأس بني عمران بن عمرو بن عامر ، ومعهم جماعة فخرجوا غزاة لفارس الى آخر ما كان منهم ف مسيرهم وتغلغلهم في النواحي الفارسية حتى نفذوا الى أرض توج في شمال المراق ، فخاضوا قتالاً عنيفاً ، وصارعوا موجات ضخمة ، وبذلك طن لهم في الأنق العربي صوت داو حتى تشوفت الأعين إليهم ، ومثلت العثمانيين مثلاً رائعاً حيث خرجوا بالأمس وفي عهد أبي بكر

رضى الله عنه لمقاتلة آل جفنة بالشام ، واليوم يخوضون أرجاء فارس كذلك فاتحين ، وبذلك رمقتهم الأعين بالإكبار ولحظتهم بالوقار ، وأجلعهم أهل البصرة إذ أفاضوا عليها من توج ، وقد ذكر القضية العوتبى فى الأنساب ، وأشار إليها الامام السالمي رحمه الله تعالى فى التحفة ، وذكرناها فى العنوان ، كذلك كاشارة وتفصيل الحوادث يستدعى الفراغ الواسع ، لا سيما أن التاريخ العثماني أغمض وأعمق من كل شيء ، حيث لم تقم له مصادر عالمية كما حدثناك عنه فى مقدمتنا لهذا الجزء .

ومن أعمال الإمام عمر بن الخطاب رحمه الله بعثمان قيامه على الأمير الذي قبض على أهل دبا متأولاً فيهم الارتداد كما ذكره أهل العلم ، وإن كان ذلك في خلافة أبى بكر رحمه الله تعالى ، وقد غضب عمر ابن الخطاب على أمير الصدقة غضباً لم ير مثله ، حيث قال له : « والله إنى لو أعلمك تسبيهم بدين دوني تقطع فيهم أي بهدذا الحكم الذي حكمت به فيهم وهو سبيهم ، وغنيمة أموالهم لقطَّعتك طوائف ثم بعثت الى كل مصر منك بطائفة » وفيه المبالغة بالتهديد ، أي حيث تجعل التأويل في محل التنزيل ، والمراد به التشهير بالمقوبة ليعلم الناس أن الحق أكبر من الولاة وفي بعثه به الى الأمصار قطعاً تصريح ببطل ذلك الفعل ، وتشهير له بين المسلمين في انحاء الأرض ، ورد على من يقول إن أهل عثمان ارتدوا ، ولكن الامام رحمه الله أغضى عن عقاب أميره هذا حيث رأى الحال يحتمل أشياء فكان تهديده كافياً لرد جماحه الذي جمح به عليهم قبل التحقيق ، ولم تقم للأمير حجة تبرر فعله ، بل اعتمد على شبهة ظنها حقا فأخطأ فيما فعل ، والدين لا يثبت بالاحتمال ، ومن اتخذ الظن ديناً كما يفعل بعض فرق المسلمين فقد ركب محجوراً وتسنم

ضلالا ، وهـ ذه أقمال الصحابة رضوان الله عليهم قيمن قعل ذلك ، وهم التدوة الصالحة والحجة الراجحة ، واليه يشير قول الامام رحمـ الله في جوهره :

تأول السابى لهم يوم دبا وأنكر القاروق ذاك المذهبا

أى أنكر عليه تأويله ارتدادهم حين تداعوا بدعاوى الجاهلية ، فانه لا يكفى للحكم عليهم بالارتداد بذلك ، فانه يحتمل أنهم جروا على المتعارف معهم سابقاً بقطع النظر عن معنى الارتداد ، وكيف يرتد أهل عثمان وقد أسلموا طوعاً ولم يطأهم رسول الله والله المناه الله من أحاديثه الواردة ،

قال الشيخ خلف بن زياد البحراني ، وهو أحد عثماء المسلمين القدماء رحمه الله : ثم نقض عمر أمر أهل دبا ، أي أبطل الحكم الذي حكم به المصدق فيهم بعد ما هدده ذلك التهديد الكبير ، ورد القوم أي المسببين من أهل دبا التي منازلهم ، أي بعثمان ، ورد عليهم أموالهم التي ظنها الجابي غنيمة حيث لم يثبت منهم الارتداد قال : وأجاز المسلمين بما أصيب منهم ، أي عوضهم بدل ما ضاع عليهم بثلاثمائة ثلاثمائة ، أي لكل واحد منهم : وأخرج لهم ذلك من بيت مال المسلمين ، قلت : هو دليل على أن خطأ العامل من بيت المال حيث كان عامل المسلمين وهدذا كامام وقاض ونحوهما ، أي أن بيت المال مجعول لصلاح المسلمين ، وهدذا من صلاحهم ، فكأنه رأى الخطأ بالتأويل في بيت المال ، وما هو بيت المال ؟ هو الزكاة والغنائم لا غير ، وقد حكم الله فيهما بحكمه بيت المال ؟ هو الزكاة والغنائم لا غير ، وقد حكم الله فيهما بحكمه

الصحيح الصريح ، وقد آخذ العلماء من ذلك ما كان صلاحاً للمسلمين يجوز الانفاق عليه من بيت مالهم ، فان السنة فسرت القرآن وأفعال النبى وألن وأفسحة صريحة وكذلك أحكام صحابته المتفرعة عن أحكامه ، وللإمام النظر فى مصالح المسلمين ، ولذلك جعل إماماً لهم ، أى لينظر فى مصالحهم بدلائل القرآن ، فكان نظر الامام ابن الخطاب رحمه الله عين الحق ولسان الصدق ، ولم لا وهو الألمى البصير رضى الله عنه ه

ولما عمر من أهل عثمان الصدق ، وتقرر لديه ثباتهم أيام أبى بكر ، ورأى أحوالهم في عهده ، وأنهم لم ينزعوا يدا من طاعة ، ولم يراوغوا المسلمين مراوغة الجماعة ، لم يبدئل في عثمان أمراً عن أمر ، ولم يحرك ساكنا حيث اطمئن بأقوال النبي على إذ سمعها بأذنه وهو مطمئن بصحتها ، ولم يكن له في عثمان عمل أكثر من هذا الذي ذكرناه ، وبقيت عثمان في عهده كباقي الملكة الاسلامية هادئة مطمئنة ، وأهل عثمان من أهدى الأمم للحق وأتبعهم وأعرفهم به برغم بعد دارهم كما قبل:

أرتنى هدى زيد وفى العلم قلة وضاة عمارر والعلوم بصور

على هـذا عاشت عثمان أيام عمر بن الخطاب رحمه الله حتى توفى رضى الله عنه قتيلاً لأربع عشرة ليلة مضت من ذى الحجة سسنة ٣٣ للهجرة ، طعنه أبو لؤلؤة وكان نصرانيا وقيل مجوسياً ، ودفن مع صاحبيه النبى والله ، هذه هى عثمان أيام الخليفتين الرضيين الرضيين أبى بكر وعمر أبن الخطاب •

والتاريخ أكبر شاهد وأصدق حجة ، إذ يجىء معبراً عن الحوادث وحافظاً لكل حادث من محدثه ، وثلك إحدى فوائده المنشودة .

## عثمان بن عفان وعثمان في عهده

لما توفى عمر بن الخطاب رحمه الله ، وكان جعل الخلافة شورى بين المسلمين ، حيث رأى الأنظار تتنافس فيها ، وكل يميل اليها نظرا الى الرئاسة ، وكان ينبغى التباعد منها إلا من ابتلى بها فيحتسب عناءه وأجره مع الله عز وجل ، ولا يميل الى الرئاسة عاقل مهما كان ، فان حب الرئاسة هو الشهوة الخفية ، نعوذ بالله منها .

ولا شك أن الكبر لا يفارقها طبعاً ، وقد قال رسول الله مالية : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقبال حبة من خردل من كبر • ولا شك أن الكبرياء لله لا ينازعه فيها أحد إلا كبه الله على وجهه في النار ، وما سؤال يوسف الصديق الامارة إلا لأنه يعلم من نفسه الأصلحية لها وذلك من الاجتهاد في الحق ، كما أشارت الى هذا إحدى سيدات المغاربة الأمجاد ، لمسا جاءها الشيخ العلامة الجليل هود بن محكوم الهوارى يشاور ها حين طلب للقضاء • فقالت له: أن كنت تعلم أن في القوم من أصلح منك لهـذا الأمر ، فقبلت فأنت خشبة في جهنم ، أي إذا قبلت مم العلم بمن هو أصح ، فقد قبلت شهوة وحباً للإمارة ، وفي ذلك الهلاك نعوذ بالله منه • قالت : وإذا كنت تعلم أنه ليس ليس في الجماعة من هو أفضل منك لهدذا الأمر فأبيت ، فأنت خشبة في جهنم ، أي حيث تعين عليك الأمر وصرت مكلفاً به وجوباً ، وإذا أبيت من فعل الواجب عليك استحقيت العقاب من الله ، ولما ابتلى عمر بن الخطاب بالإمامة وعلم من أحوال الناس ما علم ، وخوطب فى الوصاية لما لمن يراه أصلح لها لئلا تنشق عصما المسلمين تبعماً لفعل أبى بكر رضى الله عنمه ،

لم يوافق عمر أن يوصى بالإمارة لأحد من المسلمين لسا رأى من الأحوال . فجعلها شورى بين ستة رجال من خيار المسلمين لينظروا الأصلح ويكونوا حجة تقطع الشقاق ، وتدفع الافتراق ، وهم على بن أبى طالب وعثمان ابن عفان ، وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، وكان طلحة غائباً • فقال : يا معشر المهاجرين الأولين ، إنى نظرت في أمر الناس فلم أجد فيهم شقاقاً ولا نفاقاً ، فان یکن بعدی شقاق ونفاق فهو فیکم ، تشاوروا ثلاثة آیام ، فان جاعکم طلحة الى ذلك الأجل ، إلا فأعزم عليكم بالله آلا تتفرقوا من اليوم الثالث حتى تستخلفوا أحدكم فان أشرتم بها الى طلحة فهو لها أهل ، وليصل بكم صهيب هـذه الثلاثة الأيام التي تتشاورون فيهـا ، فانه رجل من الموالي لا ينازعكم أمركم ، وأحضروا معكم من شيوخ الإنصار ، وليس لهم من أمركم شيء ، وأحضروا معكم الحسن بن على ، وعبد الله ابن عباس فان لهما قرابة ، وأرجوا لكم البركة في حضورهما ، وليس لهما من أمركم شيء ، ويحضر ابني عبد الله مستشارا وليس له من الأمــر شيء ه

قالوا: يا أمير المؤمنين إن فيه للخلافة موضحا فاستخلفه فانا راضون به و فقال: بحسب آل الخطاب تحمل رجل منهم ليس له من الأمر شيء ، ثم قال: يا عبد الله ، إياك ثم إياك لا تتلبس بها ، ثم قال: إن استقام أمر خمسة منكم وخالف واحد فاضربوا عنقه ، وإن استقام أربعة واختلف اثنان فاضربوا أعناقهما ، وان استقام ثلاثة واختلف ثلاثة فاحتكموا الى ابنى عبد الله ، فلأى الثلاثة قضى فالخليفة منهم وفيهم ، فإن أبى الثلاثة الآخرون ذلك فاضربوا أعناقهم ، فقالوا: قل فينا يا أمير المؤمنين ، أى ما ترى من الأحوال مقالة نستدل

فيها برأيك ونقتدى به ، فقال : والله ما يمنعنى أن أستخلفك يا سعد إلا شدتك وغلظتك ، مع أنك رجل حرب ، وما يمنعنى منك يا عبد الرحمن إلا أنك فرعون هذه الأمة ، وما يمنعنى إلا منك يا زبير إلا أنك مؤمن الرضا كافر الفضب ، وما يمنعنى من طلحة إلا نخوته وكبره ، ولو وليتها لوضع خاتمه فى أصبع امرأته ، وما يمنعنى منك يا عثمان إلا عصبيتك ، وحبك قومك وأهلك ، وما يمنعنى منك يا على إلا حرصك عليها ، وإنك أحرى القوم إن وليتها أن تقيم على الحق المبين والصراط المستقيم ه

هذه آراء عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الخلافة ، وتلك فراسته فى قومه وهو أعرف بهم ، وإن لهذه الأحوال من عمر بن الخطاب قيمة لا يقاومها شىء عند أهل العقول ، ولو شرحت لكانت إحدى آياته العمرية التى لا يدركها إلا الكمل من الرجال ، ولا يهتدى إليها إلا عباقرة الأبطال ، وإنها لتحتوى على السياسة التى لاتعادلها سياسة مهما كانت ، فقد لوح رحمه الله ، وصرح كما هداه الله ، والله فى خيرته من خلقه أسرار لا يدركها إلا أمثالهم ، ثم ختم كلمته رحمه الله بقوله : أوصى الخليفة منكم بتقوى الله العظيم ، وأحذره مثل مضجعى هذا وأخوفه يوما تبيض فيه وجوه ، وتسود وجوه ، يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية ، ثم غشى عليه حتى ظنوا أنه قد قضى ، فجلعوا ينادونه ولا يفيق من إغمائه ، فقال قائل : إن كان شىء ينبهه فالصلاة ، فقالوا : يا أمير المؤمنين المسلاة ، ففتح عينيه فقال المسلاة هأنذا ولاحظ فى الاسلام لمن ترك الصلاة ، فصلى وجرحه يثمه داما ، ثم التفت الى على إليهم ، وقال : قد قومت لكم الطريق فلا تعوجوه ، ثم التفت الى على

ابن أبى طالب فقال: لمل هؤلاء القوم يعرفون لك حقك وشرفك وقرابتك من رسسول الله والنقي وما آتاك الله من العلم والفقية في الدين ، فيستخلفونه ، فإن وليت هذا الأمر فاتق الله فيه يا على ، ولا تحمل أحدا من بنى هاشم على رقاب الناس ، ثم التفت الى عثمان فقال : يا عثمان لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله والله وسابقتك وسنك وشرفك ، فيستخلفونك ، فإن وليت هذا الأمر فلا تحمل أحدا من بنى أمية على رقاب الناس ثم دعا صهيها فقال : يا صهيب صل بالناس ثلاثة أبيام ، ويجتمع هؤلاء النفر ويتشاورون بينهم ، أخرجوا عنى اللهم الفهم واجمعهم على الحق ولا تردهم على أعقابهم ، وول أمر أمة محمد والمحمد على غيرهم ، فخرجوا من عنده ، وتوفى رحمه الله من يومه ذلك ، وصلى عليه صهيب و

فانظروا معشر أهل الحق فى أمر عمر رضى الله عنه وهو فى عله ذلك يصرف أمر الأمة وهو فى تلك الحال ، ولم يشغله ما هو فيه ، وانظروا فى فراسته فى رجلله وفى تأنيبهم بالأحوال التى هم عليها ، إذ يقول فى كل واحد منهم ما ينبغى أن يقال بغير محاباه ولا مداراه برغم ما هو فيه ، فيقول للأنصار : ليس لهم من أمركم شىء ، ويقول لابن عباس وللحسن ولابنه عبد الله : ليس لهم من شىء ، مع تبيينه للخصال التى هم عليها ، وجعل الأجل ثلاثة أيام وبعدها أمر بضرب أعناقهم ، إنها من القضايا التى يتزودها عمر بن الفطاب من أمور المسلمين الهامة بالنسبة الى حالته ، وهو صريع على فراشه ، ثم بين فى الستة المسار إليهم الأحوال التى تؤهلهم لحمل الامامة فى الاسلام ، مع كشفه عن خلال فيهم لها مسا بعدها ، ثم حكم فى القضية الاسلام ، مع كشفه عن خلال فيهم لها مسا بعدها ، ثم حكم فى القضية

عدة أحكام يفهمها المعنيون بأمور الأمة ، ولما سألوه أن يقول فيهم ما ينبغي ألا يبقى منه شيء في واحد منهم ، قال : في سعد الشدة والعلظة ، وهما لا يتناسبان في الأمير في اغلب الأحوال ، لأن الأمير كالطبيب لا ينفر الطبيب من أهل العاهات والألم يفدهم طبه ، وقال لعبد الرحمن بن عوف : إنك فرعون هــذه الأمة ، وهــذه طعنــة تافذة وقنبلة عظيمة ، لأن [ابن عوف] كان أغنى الصحابة بالمال ، وقال للزبير مؤمن الرضا كافر الغضب ، والمعنى إنك إذا رضيت فعلت أفعال المؤمنين وإذا غضبت فعلت أفعال الكافرين ، أي أن الغضب يهجم بك على الأمور بغير مبالاة ، والمراد تهديده وزجره عن الغضب الذي يحمله على مالا تحمد عقباه ، فإن من كان كذلك لا يمكن أن يكون ولى أمر عامة • وقال: في طلحة الكبر والنخوة ، وهما أيضاً من الخصال المذمومة في الدين ولا يرضاها الايمان ، والمراد تركها لا سيما أن أمره في يد امرأته ، بمعنى لا يخالفها وهددا الحال من أقبح الأحوال في الرجال ، ومتى يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ، والمرأة ضعيفة العقل واهية الإرادة ، وذكر في عثمان عصبيته لقومه وحبه لهم ، والحب يعمى ويصم ولا يتناسب مع سياسة المجتمع ، وقال في على بن أبي طالب الحرص على الإمارة فيخشى عليه أن توكل اليه ، فإن رسول الله عليه قال : لا نولى أمرنا من سألنا إياه . وقال لبعض الصحابة رضوان الله عليهم : نفس تحييها خير لك من إمارة لا تحصيها • في أحاديث عديدة تنفر من ذلك تناقلها علماء المسلمين والمعقول هو هذا ، فلا يطلبها عاقل قطعاً ، ومن ابتلى بها أعين عليها ، ولقد أوضح الفاروق رحمه الله كل مخفى من أحوال هؤلاء الرجال ، ليقلع بذلك تلك الجراثيم الجاثمة على صدور هؤلاء الذين هم صفوة الأمة في وقتهم ، وعن الاسلام فرهم الله ذلك السيد الفاروق الذي لم

يلهه عن تدبير أمر أمته ومناقشتها ، وهو فى مثل ذلك الحال شىء ، فلله عر الرجال الذين هم حجة الله وإن عمر بن الخطاب فى مقدمتهم بإجماع أهل الحق الذين يعتد المسلمون بإجماعهم .

وبعد موته رحمه الله اجتمع المسلمون في النظر الأمر الشورى ، واجمع أهل الشورى في بيت أحدهم ، ولحضروا عبد الله بن عباس ، والحسن ابن على ، وعبد الله بن عمر ، فتشاوروا ثلاثة أيام فلم يبرموا فتيلا ، فلما كان في اليوم الثالث قال لهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أتدرون أي يوم ؟ هذا يوم عزم عليكم صاحبكم لا تتفرقوا فيه حتى تستخلفوا أحدكم ، قالوا: أجل ، قال: فإنى عارض عليكم أمرا ، قالوا وما تعرض ؟ قال أن تولوني أمركم وأهب لكم نصيبي منها ، أى لا يكون لى فيها نصيب ، بل هي إليكم معشر الخمسة الباقين ، وكان رحمه الله نظر تشوق القوم إليها ، وتطاول الأعناق لنياها ، وقد قال له عمر : إنك فرعون هــذه الأمة ، قال عبد الرحمن : وأختــار لكم من أنفسكم أي تحكموني في الاختيار ، وتفرضوني فيه ، قالوا قد أعطيناك الذى سألت : قال : قلما سلم القوم أى الأمر الى عبد الرحمن وحكموه في القضية وتخلى هو منها • قال لهم: اجعلوا أمركم الى ثلاثة منكم ، فجعل الزبير أمره الى على بن أبي طالب ، وجعل طلحة أمره الى عثمان ، وجعل سعد أمره الى عبد الرحمن بن عوف ٠

قال المسور بن محرمة: فقال لهم عبد الرحمن كونوا مكانكم حتى آتيكم ، وخرج يتلقى الناس فى أنقساب المدينة ، متلثما لا يعرفه أحد ، فما ترك أحدا من المهاجرين والأنصار وغيرهم عن ضعفاء الناس ورعاعهم إلا سألهم واستشارهم • قسال : أما أهل الرأى فأتاهم مستشيراً ،

وتلقى غيرهم سائلا ، يقول من ترى الخليفة بعد عمر كالستخبر ليتلقى ذلك من أغواه الناس ، غان الله يلقيسه على السنة عباده برغم الأهواء الصادرة عنه ، فلم يلق أحدا يستشيره ويسأله إلا ويقول : عثمان ، فلما رأى اتفاق الناس واجتماعهم على عثمان ، قال المسور رضى الله عنه جاءنى عشاء فوجدنى نائما فخرجت إليسه ، فقال ، ألا أراك نائما فوالله ما اكتملت عيني بنوم منذ هذه الثلاثة ، أي الأيام ادع لي ملانا وملانا نفرا من المهاجرين ، مدعوتهم له مناجاهم في المسجد طويلا ، ثم قاموا من عنده فخرجوا ، ثم دعا عليا فناجاه طويلا ثم قام من عنده على طمع أى في الأمر ، أي كأنه يراها له ، ثم قال ادع لي عثمان فدعوته فعاجاه طويلا حتى قرق بينهما أن آنت مسلاة الصبح ، قلما صلوا جمعهم فأخذ على كل واحد منهم الميثاق والعهد ، لأن بايعتك لتقيمن لنا كتاب الله وسنة نبيك وسنة صاحبيك من قبلك ، فأعطاه كل واحد منهم العهد والميثاق على ذلك ، وأيضا إذا بايعت غيرك لترضين ولتسلمن ويكونن سيفك معى على من أبى ، فأعطوه ذلك من عهودهم ومواثيقهم ، وذلك لأنه لابد أن يبايع بها أحدهم ، وعلى الباقين السمم والطاعة ، والعون على من خالف الجماعة ، لأنها لا تكون للكل قطما غنراه قد ربطم بالمهود والمواثيق ألا يختلفوا عليه ، وهو قد تسمع الى الناس خاصتهم وعامتهم ، وعلم منهم أنهم يتوقعون ذلك لعثمان ، الأنهم يلاحظون أهليته الظاهرة ، وكفاعته الشاهرة والغيب لله عز وجل •

قال: فما تم ذلك آخذ بيد عثمان فقال له عليك عهد الله وميثاقه لأنه بايعتك لتقيمن لنا كتاب الله وسنة رسوله والله وسنة صاحبيك، وشرط عمر لا تجعل أحدا من بنى أمية على رقاب الناس أ فقال عثمان: نعم • ثم أخذ بيد على بن أبى طالب وقال له: أبايعك على شرط عمر الا

تجعل أحدا من بنى هاشم على رقاب الناس ، فقال على عند ذلك مالك ولهذا ، إذا قطعتها في عنقي ، فإن على الاجتهاد لأمة محمد على حيث علمت القوة والأمانة ، استعنت بها كان في بني هاشم أو غيرهم ، فقال عبد الرحمن: لا والله حتى تعطيني هـذا الشرط قال على: والله لا أعطيكه أبدا فتركه ، فقاموا من عنده ، فخرج عبد الرحمن الى المسجد فجمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إنى نظرت في أمر اناس غلم أرهم يعدلون بعثمان ، غلا تجعل يا على سبيلا الى نفسك ، فانه السيف لا غير ، أي عملا بوصية الامام الراحل عمر بن الخطاب · وبهدذا تجلت شجاعة عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ، فإن الموقف حرج والأمر جلل ، وفي مثلها تتجلى عباقرة الرجال • قال : ثم أخذ بيع عثمان فبايعه وبايع الناس جميعا ، وهنا انتهت قضية البيعة لعثمان ، وتركنا ما وقع من القيل والقال ، وربما يقول قائل : إنك معنى بتاريخ عثمان فما بالك خرجت الى حديث عمر بن الخطاب في الوصية ، منه بالخلافة الى الشورى ؟ قلت : لأن عمل عمر هـذا هو فى نفسه دستور عظيم ، وقانون جسسيم ، فتركز عليه الامامة في كل أدورا وجودها وأطوار حياتها ، واعتمادا على أمير المؤمنين الفاروق ، وأخذ بتلك القاعدة التي وضعها همي من أولها الى آخرها مبادىء صحيحة ، وقواءـد رجيحة ، ودعائم مكينة ، على مثلها يقوم البناء للهيئة الاجتماعية ، وعلى مثلها تثبت الأوضاع السياسية .

ولا شك أن عمر هو شمس العدالة التي لا يخفى ضوؤها على أحد من أهل الحق ، ولو كان البناء مشى على أعمال لكانت الأمة في أرفع المناصب طيلة الدهر ، ولكن لما كان الأمر رهن القضاء

والقدر ، كان الحال على ما سمعنا وما نسمع ونرى ، وعلى كل حال إن القانون الذى وضعه عمر أعجز من جاء بعده ، وأين فى الناس كأمثال عمر رحمه الله ورضى عنه •

فهذا الكرسى الذي قعدت عليه إمامة عثمان ، ولكن ما كل مجتهد مصيب فقد اجتهد عمر للمسلمين وهو فى ذلك الحال الحرج ، واجتهد عبد الرحمن بن عوف كذلك ، وإن لم يوفق فلا يلام بعد الاجتهاد ، وهنا استقر الأمر لعثمان وصحت خلافته ، وثبتت إمامته وقام بأعماله ، فما كان منه لعثمان وماذا فعل فيها ، لم تكن عثمان أيام الخليفة الثالث إلا هي هي أيام الخليفة الأول والثاني ، وحيث إن أمر عثمان مازال في أيدي ولاتها الميامين أنجال الجلندي ملك عثمان ، ولم يكن من أهلها شقاق ولا نفاق ولا افتراق ، وكان أحكام الشريعة الغراء ماشية في نشاطها وجارية في مجاريها لم يدر في خلد عثمان هم عن عثمان ، ولا طن على أذنه عنها صوت يستجذب الأسماع إليه ، فيشتغل بها كما اشتغل بغيرها ، فقد قام عثمان على من قاومه من أهل الأقطار ، وفتح المسلمون على عهده فتوحاً ، وعمل أعمالاً لا ينكرها أحد حتى إذا تم ستة أعوام وهو راق في سماء المجد ، والمسلمون حوله يجيبون دعوته ويؤيدون حجته ، حتى إذا أراد الله اختيار قوم ابتلاهم في أغضل أحوالهم ، وأكمل خصالهم فقامت الأحداث في الدين ، وهي تسترعي انتباه المسلمين ، وتستدعى أهل الحل والعقد من المؤمنين حتى اتقدت جحيم الشقاق ، وقام اللجاج للافتراق واختلفت الآراء ، وساعت الظنون ، وإذا بالمسلمين من كل حدب ينسلون ، فكروا على عثمان بالتخلى عن الأمر اختيارا ، وترك الخلافة إلى أهلها لينظروا الأعدل والأصلح ، كما أوجب

(م ۱۲ - عمان عبر التاريخ ج ۱)

الله عز وجل ، فكان القيل والقال داعياً إلى الخذلان والوبال ، حتى آل الأمر على قتل عثمان ، وساعت الحال إلى حد بعيد حتى إنه لم يشيعه في دفنه أحد من المسلمين الذين هم الحجة والمنظور إليهم بين الأنصار والمهاجرين •

وهم إذ ذاك متوافرون ، وذهب عثمان إلى الدار الآخرة ولم يشك عثمان ولم تشكه هي أيضاً ، والحمد لله ، وكان قتله على رأس ثمانين سنة من عمره ، وقيل على رأس ثمان وثمانين ، وكانت خلافته إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا وأربعة عشر يوماً ، وقيل كانت خلافته اثنتي عشرة سنة ، وقتل وهو ابن اثنتين وثمانين عاماً ، وقيل ابن ثلاث وثمانين ، وقيل ابن تسعين عاماً ، وقيل ابن ثلاث وثمانين ، وقيل ابن تسعين عاماً ، وقيل غير ذلك ، وكان قتله على ملا من المسلمين ، وحوصر قيل أربعين يوماً ، وقيل تسماً وأربعين يوماً ، وقيل عشرين يوما ، وقيل تسماً وأربعين يوما ، وقيل ثمانين يوما ، وكان قتله يوم الأربعاء بعد العصر ، ودفن يوم السبت قبل الظهر ، وقيل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة ٣٥ خمس وثلاثين ، وقيل قتل في وسط أيام التشريق ، وأقام ثلاثة أيام لم يدفن ولم يصل عليه ، وقيل صلى عليه جبير بن مطعم ، ودفن ليلاً كما قدمنا لم يشيع جنازته الأعيان ، ولم ير من عثمان سوءاً ، ولم تر منه كما قلناه فيما سبق لنا من التحرير ،

### على بن أبي طالب وعثمان

لا توفى عثمان بن عفان ، ماج بالمسلمين تيار السياسة وهاج فى الإسلام الرأى العام الداعى إلى وجوب نصب الإمام ، وكانت الشورى التى رآها عمر قد رشحت رجالا للإمامة ، ومنهم أبو السبطين ، ووالد الحسنيين ، الذى قال فيه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ما يمنعنى أن أوليك يا على إلا حرصك عليها ، وقال له عبد الرحمن بن عوف أيضا ما قال ، وكان على بن أبى طالب يرى أنه الأحق بها من أول يوم ، غلذلك تلكأ فى بيمة أبى بكر رضى الله عنه ، ولـم ير المسلمون له ذلك خصيصا وقد علم أمر الخلافة بين المهاجرين والأنصار ، ولم يقل أحـد منهم إن علياً أخص بها ، ولذلك جعلها عمر شورى ولم يقل إن علياً أحق منهم إن علياً أخص بها ، ولذلك جعلها عمر شورى ولم يقل إن علياً أحق أرضه ، وخافاؤه فى بريته ، بل كان على بـن أبى طالب أحد الرجـال المشحين لها برغم الرغبات ، وعلى كل حال غإن الرجال محاط الأعمال ، وكل يصلح لشىء خاص ، وهذا الأمر لا يزال فى أحوال البشر ، أهـا الكمال الحقيقي لله وحده عز وجل ،

فلما تولى على بن أبى طالب أمر المسلمين ، كانت عثمان من جملة ممالك المسلمين ، الخاضعة للحق والدين ، التابعة الأمير المؤمنين •

وكان والى عثمان إذ ذاك عباد بن الجائدى من طرف أمير المؤمنين ، قائم بأمور عثمان ، خاضع للخليفة ، سامع لأوامره عامل للخلافة عملا لا هوادة فيه ، وكان على بن أبى طالب سرعان ما انصدع بناء إمارته بما جاء به الداهية معاوية بن أبى سفيان ، إذ كان يحاول سلطان المسلمين ، وله حب فى الإمارة لازال يتأملها بكل ما أوتى من إمكان ، فلما رآها لا تقرب إليه ، وقد ترشع لها عمل على قهرها ، وأخذها من أين وجدها ،

غير مبال بما يلاقى فيها ، فلما أفضت إلى على بن أبى طالب ، رأى إياسه منها يتقدم ، وأمله لها يتأخر ، فكان من قدر الله أن رأى أن عليا لا يقره على عمل من أعمال المسلمين مهما كان ، لأن حاله ينافى استعماله ، ولا نولى عملنا من إراده ، اختلق لنفسه الطلب بدم عثمان ، ونادى أنه قتل مظلوما ، وصاح فى أهل الشام هذا الرأى كان على أمير المؤمنين ، وهذا ما فتعل به ولم يناصره أحد ، وفعلوا فيه وجاروا عليه ، وكان أهل الشام أتباعا لعاوية فيما حل وحرم ، وقد استدوذ على أفكارهم ، وتمكن من استمالتهم إليه ، فقام على الإمام محتالا على الخلافة ، موهما للسواد أشياء جعلها ذريعة مقصده ، فقادهم قود الصبى للجمال مقطورة خلفه :

فجاء يقسرع ظنبوب الشقاق لمه روقان في الغي من بغي ومن بطر

فشاغل علياً واشتغل به ، واضطرب الحبل الذي في يده ، ولمم يملك استقراره ، فكانت الفتن تنبعث عليه من منامها ، والشرور تلتهب لديه نيرانها ، وذلك هو الذي قيده عن الاتصال بالمالك الإسلامية ، وشغله عن أمصار الدين ، فلم يكن لعلى بعثمان عمل لا حل ولا عقد ، حتى قضى الله عليه من يد عبد الرحمن بن ملجم المرادى المصرى ، وكانت عثمان في عافية من قتل هؤلاء الخلفاء الثلاثة الذين تتابعوا قتلا من أيدى إخوانهم المسلمين ، نعم إن قاتل عمر بن الخطاب على الصحيح لم يكن مسلماً ، وبموت على بن أبى طالب انحل نظام الخلافة الصحيحة ، وصارت ملكاً عضوضاً ، وكان قتل على بن أبى طالب ليلة السابع عشر من رمضان في ليلة الجمعة سنة أربعين الهجرة ، فمات بعد يومين ،

قال كماك الدين محمد بن موسى الدميرى: مات سنة ٧٥ ، وقيل سنة ثمان وخمسين ، وقيل ثلاث وستين ، وقيل سنة ٨٨ ثمان وستين ، وعمره خمس وستون سنة ٠ قاله ابن جرير الطبرى ، وقيل ثلاث وستون سنة ، وهي سن رسول الله علي ، وسن أبى بكر وعمر ، وكانت مدة إمامته أربع سنين وتسعة أشهر ويوما واحداً قضاها كلها في أزمات مزقت الدين ، وفرقت جمع المسلمين ، ولم يتمكن على بن أبى طالب من إقامة أركان خلافته ، فإن صوته لم يتجاوز الحدود ، وهو كان يأمل أن تكون الأيام طوع يده والأنام تحت قهرته ٠

و كالله المتداعي حيطانها ، والأمة في أقطار الأرض في حيرة وروعة تهتز جدرانها لفتداعي حيطانها ، والأمة في أقطار الأرض في حيرة وروعة ودهش ، لا يعرفون مصيرهم ، فمنذ قتل عمر بن الخطاب لم تزل الدولة الإسلامية تتوقع قتل الظفاء ، وإن كان ذلك غير مستغرب ، لكنه مثير للقلق والروعة ، داع إلى مضاعفة الهموم في هذه المرحلة الدنيوية ، وقد بويع للحسن بن على بعد وفاة والده نظرا لكفاءته ، لأنه ابن الخليفة العالم الزاهد الهاشمي المجاهد ، على بن أبي طالب ، وأمه فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ، وهو السبط الأكبر ، وقد توافرت فيه الصفات المطلوبة في الإمام ، ولم يذكر بمعيب إلا بمخالفته وصية أبيه في قتل ابن ملجم حيث أوصى عليهم ألا يمثلوا به فمثلوا ، ولعل الحسن لسم يكن ذلك التمثيل بأمره ولا رضى به ، وهو اللائق بمقامه ، إلا أن الحسن ألقي الإمامة في نحر معاوية وهو يعلم أن معاوية غير أهل للإمامة المراشدة ، وأن ذلك الالقاء لا يليق بالحسن الهمام ابن على الإمام ، بـل الملائق خوض بحار الدماء في نصرة الحق وتأبيده ، فإن الخلافة في الشريعة

الإسلامية لم تكن ملعبة ولا غنيمة تهدى ، ويؤخذ عليها الأجر لا سيما وأن معاوية لم يف للحسن بما وعده ، وقد شهر أنه دس عليه السم نمات مسموماً وصفا الجو لمعاوية •

ومهمتنا أن الحسن لم يكن له فى عثمان أى عمل ، كما أنه لم يكن له فى بقية بلاد الإسلام كذلك أى عمل ، وإنما كانت الأعمال لماوية ، فكان سيد المسلمين وأمير المؤمنين رضوا أم كرهوا ، فإن للسيف حكما لا يزال يعرفه كل أحد ، وإنما المراد الملك والتسلط على الأمة ، وقد سلم الحسن الأمر لمعاوية لخمس بقين من ربيع الأول بعد قتل قيس بن سعد بن عبادة ،

فكانت خلافته ستة أشهر إلا خمسة أيام ، فلم يقع منه شيء يذكر ، وأراح نفسه من الخلافة بعد ما تولاها ، وقام معاوية في المسلمين ملكاً عض على الملك بالنواجذ ، فاستطردنا لذكره لما له ولمعاوية مسن العلاقة ، فإن كلامنا يتم بذلك كما سبق لفا ، و كما تولى معاوية الملك و صكفكا له الجو ، ولم يخش أحداً بعد على بن أبي طالب ووالده الحسن ، ورأى الأمور جاعته خاضعة طائعة ، وكان أمر عثمان إذ ذاك إلى عباد بن الجلندى ، وكان معاوية لا أرب له في التطاول ، بل كان يخشى نزع الشام من يده ، وكانت عشرون عاماً التي قضاها معاوية بالشام ، لها أثرها الفعال ، فكان غاية ما عنده الرضا بالحال الذي حصل له ، وأقام عالى تأييد زعامته في الشام والعراق ومصر ، وهذه هي أمهات الملكة الإسلامية ، فكانت مصر حظ عمرو ابن العاص ،

وبقيت العراق والشام ، أما الشام فهى فيئه ، وأما المراق فهى ملكه ، ولم يكن له فل وراء هذه المالك ، فلم يكن له فى عثمان تحريك ولا إسكان ، ولا حل ولا عقد طيلة حياته ، حتى قضى الله عليه ، وعثمان فى يد أهلها وعباد بن عبد أميرها ، وكانت وفاة معاوية

فى مستهل رجب ، وقيل فى منتصف رجب سنة ستين ، وكان عمره ثمانين سنة ، وقيل خمساً وسبعين سنة ، وقيل ثمان وثمانين سنة وقيل تسعين سنة ، عاش أميراً وخليفة أربعين سنة ، وقد عافى الله منه عثمان وأهلها ، وعافاه منهم ، وكانت له أحسوال ونوايا كبيرة ذكرها العلماء المؤرخون ،

وهكذا يطو الزمان ويمر وما هو إلا ظل زائل والمصير إلى الله الولى المقيقى .

## خلافة عبد الملك بن مروان وعمان

لا يخفى على المطلع أن عمان منذ عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم تصل إليها أيادى الخلفاء الذين جاءوا بعده ، فمضى عثمان وعلى بن أبى طالب ، ومعاوية بن أبى سفيان ، وابنه يزيد بن معاوية ، وابنه معاوية بن يزيد بن معاوية ، ومروان بن الحكم ، وكان الحكم طريد رسول الله على الله وإنما عاشت عمان أيامهم وهى بيد أهلها يديرونها كما تقتضى الشريعة ، ويعملون فيها بواجبات الدين غير متزعزعين عن خطة الحق قيد شعرة ، وكان في هذه المفترة أميرها عباد بسن الجلندى ، حتى اذا بويع لعبد الملك بعد موت أبيه وولى الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق في أيام سليمان وسعيد ابنى عباد بن عبد بن الجلندى ، فحاول الحجاج بن يوسف إلحاق عمان بولاية العراق ، فلم ير أهل عمان طاعة الحجاج بن يوسف إلحاق عمان بولاية العراق ، فلم ير أهل عمان طاعة الحجاج عبد الملك كان رجلا عاقلا فطناً بصيراً بما عليه الناس وما يرغبون فيسه وبرغبون عنه ،

أما الحجاج فكان طاغية عاتباً سفاكاً للدماء ، لا يبالى بها فى نصرة هواه أو نصرة سلطانه ، ولما لم ير من عمان الخضوع والانقياد جر عليها الجيوش ، وظل يهاجمها مهاجمة عنيفة كاد أن يقضى على الروح العمانية تماماً ، لكن أبى الله إلا أن يعيش الذهب فى النار عيشه فى الثرى ، بل لم تزد حروبه أهل عمان إلا صقلا وصلابة واتقاد حماس ، فإنهم كلما صارعهم بجيوشه قضوا عليها وأرغموها على الهزيمة ، قال ابن رزيق فى تاريخه : بعد ما وقعت الفتنة وافترقت الأمة ، وصار الملك والسلطان الى معاوية بن أبى سفيان ، ولم يكن لمعاوية فى عمان شىء من الشأن ، حتى صار الملك لعبد الملك بن مروان ، غاستعمل عبد الملك الحجاج بن يوسف

المثقنى على العراق ، وذلك فى ذلك الزمن على الاتفاق فى عمان من أساطين سلاطينها سليمان وسعيد ابنى عباد بن عبد بن الجلندى ، وهما القيمان فى عمان ، وكان الحجاج بيعث غزواته عليهما وينتخب عليهما أميراً بعد أمير ، يعنى قواد الجيوش ، وهما يفضان جموعه ويبيدان عساكره فى مواطن كثيرة ، وكلما أخرج عليهما جيشاً هزماه واستوليا على سواده ، فأشار إليه بعض خاصته أن يخرج عليهما القاسم بن شعوة المرى فى جمع كبير ، فأخرجه عليهما وخرج بجيش عظيم وخميس جرار على سفن كثيرة ، فلما انتهى القاسم المذكور إلى ساحل عمان ، أرسى سفنه على ساحل حطاط ، وحطاط كان يشمل وادى بوشر تشريقا إلى أعمال قريات ، فسار إليه سليمان بن عباد بن الجلندى بأبطال الأزد ومن معهم من العرب فاقتتلوا قتالا شديداً ، فكانت الدائرة على أصحاب الحجاج وانهزموا شر هزيمة ، وقتل القائد القاسم بن شعوة ، قتل من قومه خلق كثير ، واستولى سليمان على سوادهم ، وقيل هلكوا كلهم ولـم خلق كثير ، واستولى سليمان على سوادهم ، وقيل هلكوا كلهم ولـم بسلم منهم أحد ، هكذا قال ابن رزيق وكذلك لشكيب أرسلان ،

قال ابن رزيق: غلما بلغ ذلك الحجاج هاله الأمر واندهش لهذا الحادث الذي كان يأمل أن يأتيه بعمان يقودها له قسود الصاغر، شم أستدعى مجاعة أخا القاسم المقتول، وأمره أن يندب الناس ويستصرخهم وينادى في قبائل النزار، بإثارة حفائظهم وإلهاب ضمائرهم ليقضى وطره بهم، وأن تعم دعوته حتى حلفاءهم كنذير عام لهم وشيعتهم من الأنام، ويستنصرهم على خراب عمان، أو قل على الأقل الإخضاع عمان،

قال وأظهر الحجاج حمية وغضبا وأنفة أيضاً ، على أن عمان ترده على عتبه فتكون له فى الأحياء أحدوثة سيئة ، وكتب ذلك إلى عبد الملك ابن مروان ، وماذا يقول عبد الملك وصاحب القضية الحجاج حيث الهزيمة عليه ، وإن كان النصر فلعبد الملك ، ولا يهم الحجاج حيث يجد العرب تضرب العرب فى رضاه ورغبته ، ولو كان يخوض المعركة بنفسه خوض

الأبطال كملى بن أبى طالب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ، لأحجم عن قصده ، ولكنه ليس هناك ، وكان من سياسته أن أقعد وجود الأزد عن الخروج في هذا الجيش ، وكانت قوة الأمير من الأمة ، وكان بالبصرة من الأزد أبطال يدرون من أين تؤكل الكتف ، وكان عدد الجيش في هذه المرة الذي أخرجهم الحجاج مع مجاعة بن شعوب لضرب العمانيين ، قال ابن رزيق : على الأصح أربعين ألفاً ، فكان الجيش فرقتين : فرقة بحرية ، وفرقة برية ، وكل فرقة عشرون ألفاً وإن جيشا كهذا لعظيم في نظر الزعماء المعنيين بالحروب ،

وقد ذكر هذا الجيش عدة مصادر من أهل الاطلاع ، ذكره شكيب في تعليقه ، وشاعر دولة مسقط هلان بن بدر بن سيف ، والشيخ الطيوانى كما ذكره أبو إسحاق صاحب مجلة المنهاج ، والزعيم البارونى والإمام السالى رحمه الله ، وكانت لهذا الجيش شهرة بين زعماء العرب ،

قال ابن رزيق: فانتهى القوم السالكون طريق البر، وهم كما ذكرنا عشرون الفآ أكثرهم أهل خيل وركاب ، قال : فالتقوا هم وسليمان ابن عباد ومن معه من رجال الأزد وغيرهم من أهالى عمان حول الماء السذى دون البلقعة ، ويعرف الآن عند أهل عمان بالبلقعين شرق بلدة فلج الشام من وادى بوشر ، ويحسب الظاهر أن هذا الماء كان مشهورا هناك يسير عليه الوارد ، ولعلهم يتسابقون عليه هناك ، فإن البلدان التى حوله الآن حدثت قريبا وبالأخص بلدة فلج الشام من عمران هذا القرن خاصة ، قال ابن رزيق : التقوا دون ذلك الماء الشار إليه بخمس مراحل ، وقيل بثلاث مراحل ، قال : وهو الماء الذى يقال له اليوم البلقعين ، قلت : لا أدرى من أين كان دخولهم الذى قيس بأربعة أيام أو ثلاثة أيام دون البلقعة ، قال : فاقتتلوا قتالا شديداً : وانهزم أصحاب الحجاج وكسر سليمان بن عباد في طلبهم واستئصال شأفتهم ، وهو لا يعلم عن جيش سليمان بن عباد في طلبهم واستئصال شأفتهم ، وهو لا يعلم عن جيش

البحر شيئاً ، وقد انتصر الآن والسيوف بعد لم تنجل دماؤها ، والقلوب لم تهدأ حرارتها ، وإذا بجيش البحر ينزل اليوتانة من جلفار [ أي رأس الخيمة الآن ] ونقل الأخبار بألسن السفار لا بالبرق والطيار كالآن ، فلقى الجيش هناك رجلا من أهل توام [ البريمي الآن ] فأخبرهم عن جيشهم البرى وما صار عليه ، وأن سليمان بن عباد فى أثرهم هو وجنوده ، وأن الأقلية الآن معه ، وقد تفرق قومه عنه ظناً منهم أن الحرب قد وضعت أوزارها وانتهى أمرها ، وإلى أن تأتى مرة أخرى تحتاج إلى مدة ، وأن الرجل الآن يلتقط غل الهزيمة ، وقد سر بالنصر الحاسم الذي ألحق هذا الجيش بجيش القاسم بن شغوة ، وعند ذلك وصل مجاعة بن شعوة بركا ، إذ كان الجيش مر على ساحل عمان كما يفهم من نزوله أولا جلفار ، ثم بركا وهي كانت من بلاد عمان المهمة في الساحل ، فخرج للقاء هذا الجيش شقيق سليمان وهو سعيد بن عباد بن عبد بن الجلندى ، فأداروا رحى الحرب بينهم طيلة النهار حتى حجزهم الليل ، وهم في أزمة شديدة ، فكان القتال شديداً ، وبعد ما حجز الليل بينهم تأمل سعيد ابن عباد جيشه فإذا به بالنسبة إلى جيش عدوه كالشعرة البيضاء في الثور الأسود ، والمعنى رآهم في غاية من القلة في العدد والعدة لا سيما أنهم لم يبرحوا من مكان الحرب ، وإذا هم بحرب تزحف عليهم حسول بيوتهم ، ولعل خلف هذا الجيش جيوشا أخرى ، فإلى متى نكون نحن والحال هذا ، واستشعر العجز وفضل الفرار من البلاد ، وليته لم يفعل ، فإن النصر من عند الله وهو الذي نصرهم أولا ، وهم بالنسبة إلى كثرة عدوهم قليلون ، ولو فضل الموت في الوطن على الحياة من غيره ، لكان أولى ، غإن الموت لا بد منه ، ولكن إذا أراد الله أمراً ظهرت له أسباب من نفسه ، وإذا خارت عزيمة الأمير انهار صرح المأمور وتدهور البناء ، ونزلزل عرشه وسقط والشاهد على هذا كثير:

## أقول لها إذا جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي

وبالجملة لما رأى سعيد بن عباد تقهقر أمره ، وتحقق العجز عن الدماع عن الوطن ، إذ رأى كثرة القتلى في قومه وكثرة الجرحي ، رجم القهقرى مخلفاً وراءه في ساحة أبطاله ورجاله ، هذا قتيل وذاك جريح لف ذراريه وذرارى أخيه سليمان ، وصعد بهم الجبل الأخضر ويقول ابن رزيق : الجبل الأكبر ، وهو جبل بني ريام ، ويقال لسه رضوى بضم الراء المهملة ، ولما انكشفت الحال بانهزام سعيد بن عباد وفراره عن رجاله قوى ذلك عدوه ونشط للقتال ، وهون أمر قومه فهانوا في وجه المدو فأهانهم العدو إذ كر الاحقا بسعيد وأخيه ، وإذا بهما ارتفعا في الجبل المنيع ، وإذا بالعرش العماني لا دامع عنه ، ولا شك أن الأمة تخضع للغالب وتنقاد له راغمة ، ومع ذلك فإن القوم حصروا الأميرين سعيداً وسليمان فى جبلهما ، فكان جيشهما تحت يد الفاتح ، وقد جعلوا كتيبة الحصار في وادى مستل ، وتوجه باقى الجيش إلى الداخلية فدخل نزوى واحتلها ، وبهلى وأزكى ولم يجد مدافعا ، فكان له الحول والطول ، وبقى الزعيمان يحاولان الهرب من عمان حيث تعلفل الجيش الغازى فيها ، وقد وتر مرات فلا بد أن يتشفى من أهل عمان وهو غالب عليهم ، ووصل إلى مسامع الزعيمين أن مجاعة أرسى سفنه دون مسقط ، ولعل أكثرها في مسقط إذ هي المرسى الوحيد ، وكان عدد السفن ثلاثمائة سفينة بين صغيرة وكبيرة ، إذ كانت سفن ذلك العهد بخلافها الآن ، فغزاها سليمان بن عباد في مرساها ، فأضرم فيها النار لكن لم يذكر بأى شيء أضرم النار فيها ، وبأى وسيلة إذ ذاك كان عمله ، إلا أن التاريخ يصرح بأنه احترق منها نيف وخمسون سفينة ، وانهزم باقى السفن حرباً إلى البحر بحيث لا ينالها

الغازى ، ومكث بها أهلها هناك ، وفي هذه الأثناء تصور لجاعة أنه لا طاقة له على حرب سليمان وهم في قلب عمان ، وأنه لا بد أن ينقض عليهم انقضاض الصاعقة يوماً ما ، وكذلك تحقيق القضية عند الإمام السالمي ، إلا أن فيه مزيد إيضاح لجيش الأزد الذي صادم به سليمان بن عباد مجاعة في بركا أنه كان ثلاثة آلاف غارس أهل الخيل ، أن بعضه أهل بجانب ثلاثة آلاف وخمسمائة ، فيكون مجموع جيش الأزد ستة آلاف وخمسمائة ، وقد قاتلوا عشرين ألفا فهزموهم بإذن الله ، ولا ريب فانهم يدافعون عن وطن وذرية وأهل وفيه فواصل مجاعة سير الليل بسير النهار حتى وصل بركا ، وذكر قتال سليمان لهم وقتال سعيد في بركا ، وبعد انتهاء ذلك اليوم تأمل سعيد جيشه وقد قتل منهم من قتل فرآه صنيلا جدا ، فكاعت نفسه فاعتزل من ليلته وعمد إلى ذرارى أخيه وذراريه فخرج بهم إلى الجبل الأخضر ، قال : فلحقه القوم فما زالوا محصورين ، وذكر قضية حريق سفن مجاعة مرسى مسقط ، وذكر أنه ال فرغ من حرق سفن مجاعة وهرب الباقى منها ، قال : فخرج مجاعة من الداخلية يريد سفنه بمسقط ، وإذا بسليمان راجعا من مسقط ، فالتقيا بسمائل ، ودارت رحى الحرب بينهما ، وقتل في هذه الوقعة من الفريقين أعيان الرجال ، فكانت مقتلة رهيبة انهزم فيها مجاعة هرباً إلى سفنه ، فلما وصل مسقط تصور له أن سليمان خلفه ، فكان غاية ما عنده الهرب الماجل قبل حلول الأمر المفوف ، فركب سفنه وجد في العرب إلى جلفار •

ولما استقر بها كاتب الحجاج عما صار عليه وما وقع فيه من المآزق فاهتم الحجاج بالأمر غاية الاهتمام ، وانزعج له مندهشا مما تكرر على مسامعه من عمان ، فأخرج له جيشاً آخر على طريق البر بقيادة عبد الرحمن بن سليمان ، أحد أعوانه الأشقياء ، مؤلفاً من خمسة آلاف رجل أهل خيل كلهم من بادية الشام الأجلاف ، الذين لا يعرفون ديناً ولا يراعون إسلاماً ، أحرق الجهل ضمائرهم وتولى عليها الشيطان مسيطرا عليها ،

تقاتل قوماً مسلمين في أوطانهم على غير جرم ولا سبب ، بل طاعة لأشقى الخلق الحجاج بن يوسف الخبيث •

وكان فى القوم رجل من الأزد ولا يعلمون به ، وكان الأزدى متقد الأنفاس على ما يسمع من الحدة على قومه ، فأكنها في ضميره ولم يبدها لهم ، حتى إذا رأى الفرصة هرب من الجيش ليلا ولعله لم يفقد ، حتى أتى سليمان وسعيد بعمان ، ولكن لم أجد فى أى موضع وجدها ، ولكنه أدركهما فألقى إليهما مهمته وما علم من الجيش الغازى ، غاثر عليهما وانزعجا لخبره وهالهما الأمر ، ولعله هول عليهما حتى أتلقهما وليته لم يفعل ، وليتهما ثبتا ثبات الأحرار ، إما موت في كرم ، وإما حياة في عز ، وإنه لشبيه بقضية الذى أرجف بالمسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه نزل : ( اذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) الآية ، وليتهما زاد إيمانهما وقالا له نرحب بالزائر ، وإن السيوف التي قاتلنا بها لفي أيدينا ، وإن القلوب التي لقينا بها الأولين لفي صدورنا ، وتحمسا على العدو القاصد البيضة ، ولكن بعض الرجال يتحرك فيها الدم البارد فيؤثر على الدم الحار ، ولو قال لهم ما هؤلاء إلا شرذمة قليلة وما هم إلا لقمة آكل ، وترك السيف يقرى الضيف والموت يعلن الصوت ، والشجاع يتقلد الروعة على هامته ، حتى يحكم الله بينهم وهو خير الحاكمين ، لنجح القوم ، ولكن الناس يقيمهم المقيم ويقعدهم الفرد بلسانه ، كم جرى مثل هذا في العالم الإنساني ، وكم حدث التاريخ عن أناس من هذا النوع •

قال الإمام: فاستشعرا العجز فحملا ذراريهما وسوادهما ومسن خرج معهما من قومهما ، ولحقا ببلد من بلدان الزنج أى حيث لا يسمعان بعمان ولا تسمع عمان بهم ، فكان مقرهما فى زنجبار منذ ذلك العهد حتى ماتا هناك ، أى وكونا لهم حكومة أهلية ونشر الإسلام فى تلك النواحى النائية ، حتى أصبحت منتدحاً لأهل عمان ، وأصبح أهل عمان يتحملون

إلى زنجبار زرافات وجماعات فى كل موسم فى ذلك العهد ، لمل الله أراد أن يهدى بهما قوماً وينشر بهما الدين فى تلك النواحى فتدخل فى الإسلام •

قال : ودخل مجاعة عمان مع زميله عبد الرحمن ففعلا فيها غسير الجيل ، ونهباها هما وعسكرهما المحتل ، ولا ريب فإن الجهل بلية مسن البلايا وغطرسة الحجاج ما عليها من مزيد ، والدين عندهم اسم بلا مسمى وإلا فأين حقوق الإسلام التى يقتضيها الدين •

### أول عامل للحجاج على عمان

لا تمكن مجاعة من عمان ، وكان زميله عبد الرحمن بن سليمان معه يؤيده ويسدده ، وكانت عمان قد قضت على أخيه القاسم مع جيشه الأعلام ، ودقت مجاعة المذكور مع جيشه الأول والثانى ، وانتصر الجيش الثالث وصفا له الجو في عمان ، وظهرت سيادة الحجاج على عمان بخروج سعيد وسليمان إلى أرض الزنج من أفريقيا ، وداست أقدام الجيش الفاتح لعمان كرامة أهل عمان ، ولى الحجاج على عمان الفيار بن سبرة المجاشعي من أعوانه العتاة ، وبقى المجاشعي المذكور واليا على عمان مدة حياة عبد الملك بن مروان ، حتى مات في شوال سنة ٨٦ ست وثمانين ، وخلف سبعة عشر ولدا ، وبعد موته تولى الأمر ابنه الوليد ، ثم مات الحجاج واستعمل الوليد على العراق يزيد بن أبي مسلم ، وكانت عمان إذ ذاك من أعمال العراق ، قولى عليها يزيد سيف بن الهاني الهمذاني ، فقام بالأمر فيها حتى مات الوليد في يوم خامس عشر من جمادي الآخرة ، فقام بالأمر فيها حتى مات الوليد في يوم خامس عشر من جمادي الآخرة ، الهمذاني هو والى عمان من قبل أمير العراق يزيد بن أبي مسلم ،

ولما تولى الخلافة بعد الوليد أخوه سليمان بن عبد الملك بالوراثة عزل سيف بن الهانى عن عمان ، وولى عليها صالح بن عبد الرحمن بن قيس الليثى ، ومشى فى عمان الوالى الليثى بين الزعازع الطائفة ، فرأى سليمان ابن عبد الملك عزله عنها ، ولعله رآه لا يحسن إدارة شئون البلاد ، ورأى رد الوالى الأول عليها المارس لها ، ولكل وقت سياسة وكل يصلح لأمر ، ومدارك الرجال مختلفة الأحوال ، وقد جعل سليمان صالح بن عبد الرحمن مشرفاً على الوالى ، ومراقباً حركاته وسكناته ، ومضى لهؤلاء الولاة على عمان عهد من الزمان يتداولونها حتى تولى يزيد ابن الملب بن أبى صفرة من عمان مفرة العراق وخراسان ، وكان يزيد بن المهلب بن أبى صفرة من عمان

وله فيها حنين وأنين ، إذ هي وطنه ووطن قومه من الأزد ، ولذلك ولي عليها أخاه زيادا فلم يزل عاملا على عمان محسنا الى أهلها محبوبا لديهم مطاعاً فيهم ، بقى فيها ، إلى أن مات سليمان بن عبد الملك ، وتولى الخلافة المبد الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله في اليوم الذي مات فيه سليمان بن عبد الملك بولاية العهد منه ، وعد ذلك من حسسناته الخالدة ، فكان ذلك في عاشر صفر سنة ٩٨ ثمان وتسعين ، وقيل سنة ٩٩ تسع وتسعين ، ثم بدأ ضياء العدل هنا يبدو وظلام الجور يخفى ، ومن حسنات الزمان خلافة عمر بن عبد العزيز ، وللخير آثار كما للشر كذلك ، وفي هذه الأثناء قام دور التمذهب الديني ، وكان الإباضية قد أخذوا حظهم من الحق ، وقام لهم في العالم الإسلامي مقامات أشهر من نار على علم قبل أن يعرف لغيرهم شأن مهما كان ، فقد دون الإباضية دواوين الشريعة وبرهنوا على الاعتقاد الصحيح • ونصبوا معالم الحق مباينين لأعمال طفاة بنى أمية ، وواضعين معالم الدين ومؤسسين القواعد للمسلمين ، في ذلك المهد المظلم بالحجاج وأمثاله من اللجاج الذين ضايقوا المسلمين وضيقوا مسالك الدين ، فكانوا ــ أى الإباضية ــ المورد والمصدر للمؤمنين قبل أن يكون فى الإسلام شافعي أو حنبلي أو مالكي أو حنفى ، كما أوضحنا ذلك في العرى الوثيقة ، والحمد لله الدي بنعمته تتم المالحات •

#### مذهب أهل عمان

اعلم لما كان تاريخنا هذا خاصا بعمان وحوادثها مع ما تعلق بها من أحوالها ، رأينا أن نذكر مذهب أهل عمان حتى يكون تاريخنا هذا أخذا من كل شئون عمان •

اعلم أن مذهب أهل عمان هو المذهب الإباضي الذي عرف في عمان . وحضرموت واليمن قديما ، والعراق ومصر حتى تقلص ، والمغرب على الأكثر حتى شاع في نفوسة وطرابلس والجزائر وميزاب في العهد السالف ، وكان شيوع عقائده بين رجال الحق شاهرا ظاهرا لا ينكره منكر ولا يقدح فيه قادح ، وكان الخوارج من رجال الإباضية الأشداء على أهل الأهواء ، حتى ابتدعوا مقالتهم الشوهاء ، ودخلوا بها على مجالس السلمين فأنكروها عليهم ورفضوهم بها ، فأقصوهم وأبعدوهم عسن مجالسهم ، وتبرءوا من مقالتهم ، وبذلك أطلق عليهم من جاء بعدهم اسم الخوارج ، وبه ألصقوا السوء عليهم لتنفير الأمة عنهم ، ومصداق ما قلناه في مؤلفاتهم القيمة ، وكتبهم الصحيحة الواضحة ، وأقوالهم الشهيرة الراجحة ، فإن الخوارج ضلوا الطريق وسلكوا المضيق ، وابتدعوا بالتأويل تشربك أهل التوحيد :

## وأمة المختار فارقتهم وضللتهما وفسقتهم

فما للإباضية وللخوارج ، فالأباضية مذهبهم فى الصدق والوفاء مذهب أبى بكر الصديق ، ومذهبهم فى الشدة والهدى مذهب عمر بسن الخطاب ، وعقيدتهم فى دينهم عقيدة نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، لا يداهنون فى الدين ، ولا يعادون المسلمين ، ولا يفارقون المؤمنين ، يصفون ربهم بأوصافه الكاملة ، وينعتونه بنعوته الفاضلة ، وينزهونه عن

النقائص كلها ، ويعتمدون على الكتاب والسنة ، اعتمادا لا هوادة نيه ، ويقولون بالاجماع ويعملون بمقتضاه ، ويأخذون بالرأى فى المختلف فيه ، ولا يرضون من أحد ما خالف منهج المسلمين مهما كان ومن كان .

فالمسلمون بايعوا أبا بكر رضى الله عنه حتى قضى نحبه ، ولقى ربه ، ثم اجتمعوا على عمر بن الخطاب رضى الله عنسه ، ووالوه ووازروه وناصروه ، وكانوا معه لما كان مع الحق حتى انقضت أيامه ، ثم بايعوا عثمان بن عفان بعد الاجتهاد للمسلمين ، والنظر في أمر الدين ، وواجبات رعاية منهج المؤمنين ، وأخذوا عليه العهود والمواثيق ، وأكدوا القضية بكل تأكيد صحيح ، اجتهادا لدين الله عز وجل ، وقياماً بحقوق الاسلام ورعاية لمصالح الأمة ، وكان عثمان من أفاضل رجال الاسلام مستور الأحوال الكريمة منشور الفضائل العالية ، محبوبا في السواد الأعظم ، مقبول الحديث متبعاً في الأقوال ، لايعدون عليه شيئا ينكرونه في دينه ، وقد اجتهدوا في توليته تمام الاجتهاد ، إذ كان المقام مقام اجتهاد ونظر للصالح والأصلح ، فبايعوه بعد ذلك كله ، وما كان لهم علم بالغيب فيما يحدث ، فإن أحسن فذلك ظنهم فيه وأملهم منه ، وإن زاغ عن الحق وراغ عن الطريق فلا إمامة له • وقد ناطحوا كسرى وقيصر وأبانوهما عن عروشهما ، فكيف برجل منهم قوموه لدينهم ، وأمروه عليهم لا يكون عليهم ضربة لازب ، إذا لم يستقم لله ولم يقم بواجبات الأمة ، وتعوج عن الحق ، والحق أحق أن يتبع ، وما بعد الحق إلا الضلال ، فاستقام عثمان ست سنين من صدر خلافته ولم ينقم عليه شيء فكان على منهج صاحبيه ، والمسلمون كلهم تحت رايته ، ورهن إشارته ، حتى غير بعد ذلك وبدل ، فأنكروا عليه تغييره سيرة صاحبيه ، فعاتبوه أولا لعله غالمل

فينتبه ، أو جاهل فيعلم ، ومشوا معه حيناً من الدهر ، فما تحققوا رجوعه ولا فهموا منه إلا بقاءه على ما أنكروا عليه ولعل علياً كان حريصاً عليها لا يرى من الأهلية له فيها .

فقام على ابن أبى طالب قيام الأئمة المعدول ، وعمل بأوامر القرآن الكريم ، وهابه أهل الباطل من رجال الدنيا والدين ، يتهالكون عليها وقاتل أهل الفتنة القائمين لقتاله المتسترين عند الموام بطلب دم عثمان حتى قتل منهم ألوفا ، وهزم صفوفا برجاله الأبرار ، وأصحابه المهاجرين والأنصار ، والتابعين لهم بإحسان حتى شوش عليه بعض أهل الأغراض الدنيوية حين رأوه حليف ذى الفقار ، وأليف العدل على كل جبار ، وعند ذلك تآمروا عليه ، إن هذا الرجل لا يرى لنا من الحق شيئا ، ولا ينقاد لرغباتنا فهلم أن ندس له المكائد ، فنسجوا له نسجاً لا ينفلت منه إلا بدماره ، كما شرحنا فى العرى الوثيقة ، وبينا حقيقة على ومرام قومه ،

ولقد خدعوه فى قضية التحكيم من نواح عديدة أولا قبولها إذ حملوه عليه ، فقبل راغما ، وبذلك رجعت دولة على بن أبى طالب القهقرى ، وتكسر ذلك العمود الذى احتملت عليه ، وانهار صرحها المحاط بدى المفقار ، فرجعوا يضربون رقاب بعضهم بعضا ، وأوغلوا فى الشقاق ولجوا فى الافتراق ، وبقضية التحكيم وجد الشيطان مدخلا بين المسلمين ، فقام فيها القيل والقال ، وطال بها الخطب وخلقت الدسائس ، وأخرج طلبة الدينار رءوسهم متطاولين على الامام ، منضمين الى أضداده ليبلغ كل واحد منهم غاية مراده ، فكان فريق يرى له التحكيم واسعا ، وبعضهم يراه واجباً وفريق لا يراه واجبا ولا جائزا ، وانشقت به عصا المسلمين ، وأصل وضعه ليتقوى أضداد الامام ، مضرج عنه أهل طاعته ، وسيوف

دولته ، رهبان الليل أسود النهار ، الذين لم يرضوا الواقع ولم يعرهم الأمام المسامع ، ولا رأى لهم ما طلبوا غفروا عنه إلى جانب ، غخانهم الجاهل وهابهم الظالم ، ومال على قتلهم من يخاف سطوتهم ، قحملوا على الامام على قتلهم بمكائد خلقوها ، ودسائس نسجوها ، وقد حكم الله عز وجل في القضية المسار إليها في كتابه العزيز ، ولم يجعل حكم أمثالها الى أحد من المسلمين ، فكانت مثار القيل والقال والشقاق والجدال ، فرأى بعضهم أن حكم الله في القضية واضح وليس للإمام أن يحكم فيه برأيه ، وهي في الحقيقة من أهم المسائل التي لعبت بها أيدي الهوى ، وشوهت حقيقتها تبريرا للطعن في المحكمة زوراً وجوراً ، وذلك أن الذين أنكروا التحكيم بقولهم: لا حكم إلا لله ، لا يعنون غير مسألة قتال الفئة الباغية ، لأن الله لم يجعل حكمها لعباده ، بل بينه عز وعلا نفسه ، وقد ثبت أن الذين حملوا السلاح في وجه إمام المسلمين فئة باغية ، وزال الريب عمن بقى فيه ريب أو تشك بعد قتل عمار بن ياسر رضى الله عنه ، لقوله عليه السلام له : تقتلك الفئة الباغية • ولم يقابل أحد من المسلمين هذا الحديث بالرد أو بالطعن ، • بل أثبتوه وصدقوه ورواه علماء الصحابة ، فزال به الربب بعد قتل عمار عمن كان مرتابا من الضعفاء ، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صرح فيه ، بأن قاتل عمار باغ بغير شك ، غتبين بذلك أن المناصبين للامام في صغين باغون عليه بحكم الكتاب والسنة ، والتحكيم فيما كان كذلك لا يجوز ، فقال المنكرون له لا حكم إلا لله ، أي فيما حكم الله فيه لا يصح أن يحكم فيه بخلاف ذلك الحكم ، وإلا كان ردا لحكمه عز وجل والله يحكم لا معتب لحكمه .

وقد أكدت السنة أيضا لحكم الكتاب ، ولكن المكابرين أبوا إلا أن

يصرغوا الحقيقة عن وجهها ، ويوردوها عملى غمير موردها ، فحملوا هذه الجملة على العموم ، والواقع يناقضه ، وزعموا أيضا أن المحكمة أرادوا إبطال الخلافة بقولهم لا حكم إلا لله ، مع أن الواقع أن المحكمة نصبوا الأثمة فى كل قطر حلوا فيه ، قال العلامة أبو إسحاق الإطفيشى ، وجرى معهم فى إنكار التحكيم الحسن البصرى ومالك بن أنس عالم المدينة ، كما ذكره المبرد فى كامله ، وحكاه فى ضحى الاسلام عنه .

واعلم أن رد الحق ونسفيه من أكبر الكبائر في الدين ، وقد عاتب بعض المسلمون على بن أبي طالب ، كالأشعث بن قيس ومن معه فتابعهم ، والمحنة تحتار فيها العقلاء ، قال الامام فعاتبوه غلم يعتبهم أى لم يصغ لعتابهم ، قال وخاصموه أى ظهر خصامهم عليه ، فكانت لهم الحجـة واضحة المحجة ، مما ورد من النصوص قال الأمام فهم أن يرجع اليهم ويترك ما صالح عليه البغاة من التحكيم في حكم الله ، فقامت عليه رؤساء قومه فأطاعهم ، فاعتزله السلمون بعد أن خلع نفسه من الإمامة ، لأنه فى تلك المدة لم يكن هو إماماً ولا أميراً للمؤمنين ، حيث الأمامة فى يـــد الحكمين ينظران لها الأصلح ، مع أن الواقع لم يكن خصم الأمام إماماً حتى ينظر في أي الإمامين أصلح للمسلمين ، وإذا كان الأمر كذلك غليس المسلمون الذين ينظرون الأصلح للمسلمين أبو موسى الأشعرى وعمرو بن العاص ، وهل يلزم المسلمين ما رأياه وحكما به كان صالحا أو غير صالح ؟ وهل رضاهم بحكم الرجلين لازماً بالمسلمين ؟ وهل القضية مالية يهون أمرها على باذلها ؟ وإنما هي الدين الذي كلف الله به الأمة وإذا كان على راضيا بالتحكيم فكيف يقال إنه في ذلك الحال إمام ؟ فهذا من الأمور المتناقضة ، وإذا كان هو إماماً فكيف يسوغ له انتظار الحكمين وحكمهما ؟

وبالجملة فقد وقع على بن أبى طالب فى خطورة هامة من قبل هذه القضية ، فنعوذ بالله من الفتن ه

قال الامام: ولما حكم على الرجال في إمامته ، اعتزله المسلمون وهو يظن أن الأمر باق في يده ، وهيهات فقد أعطى العهود والمواثنق على قبول حكم الرجلين ، فصارت الأمامة يلعب بها الحكمان إن قدموه أو عزلوه ، فاعتزله المسلمون عند ذلك ، وقدموا على أنفسهم عبد الله ابن وهب الراسبي إماماً لهم ، قال : فسار اليهم على فقاتلهم بالنهروان حتى قتل جماعتهم الذين هنالك ، وهم قدر أربعة آلاف رجل لملم ينج منهم إلا اليسير ، وهم يرون أن الموت هو النجاة عند الله ، وهو الرواح الى الجنة ، فبقى من بقى منهم في الأمصار والنواحي ، وهم خلق كثير ، فبقوا متمسكين بدينهم ، عاضين على وصية النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فى اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده ، متمسكين بما وجدوا عليه أسلافهم ، ثابتين على الحق غير متزعزعين عنه كيفما كان الدهر لهم أو عليهم ، هنصبوا على ذلك الأئمة ، وباينوا الغواة من الأمة ، وأذهبوا ف رضى الله الأنفس ، وفارقوا على طاعته نساءهم وأبناءهم ومساكن برضونها حتى أقلموا شعائر الدين ، وأناروا منار الإسلام ، وأعادوا شريعة الله على مستقرها . حتى ظهر الدين بين الخاص والعام في أقطار الأرض ، فأظهروا للناس معالم الاسلام ، وذكروهم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام •

ومذهب أهل عمان من قضية التحكيم مذهب الإباضيين على العموم ، فالقول فيها واحد ، والولاية والبراءة كذلك ، وما صح فيه احتمال فهو على ما كان عليه ، وقد ذكر بعض العلماء : أن على بن أبى طالب تاب

مما وقع فيه ، كما شهر بكاؤه وندمه على أهل النهروان ، والندم توبة ، ولا يرى بعض أهل المذهب هذا حجة توبة ، لأن توبته لا تحتاج الى شهرة وشيوع ، وقد حكى القطب ابن يوسف رحمه الله توبته فى الهيميان ، إلا أنها لم تثبت صحتها معه ، ويميل على عدمها ولنا فى القضية كلم حافل فى العرى الوثيقة من أراده فليقصده يجده شافيا إن شاء الله ،

وأهل عمان يأخذون عن الصحابة مطلقاً مالم يبن لهم باطل فيما أخذوا ، كما هو مذهب عامة الاباضية ، والقرآن هو إمام المسلمين يقتدون مما جاء فيه ، فحلاله حلال عندهم ، وحرامه حرام أبداً لديهم ، ويؤولون تأويل أصحاب سيد آل عدنان ، إذ هم العرب الصراح ، وبلغتهم نسزل القرآن ، فلا يجهلونه ، والناس تبع لهم فيه لا يرون لأحد مزيد علم على علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خصوصا غيما يتعلق بأحكام الشريعة من عقيدة وغيرها ، مما يتطلبه الظاهر من الأمة ، وإن ادعى قوم أنهم أدركوا ما لم يدركه الصحابة فى القرآن ، فمن الجائز ذلك ، ولكن الصحابة هم ترجمان القرآن ، وهم هداة الأمة ، وهم صروح الشريعة ، واليهم مقاليد أحكام الله العملية الدينية ، وإن أدرك قوم علوم الصنعة ونحوها من القرآن أو السنة ، فلا يعترضون عليهم ، بل علون ذلك إليهم •

ومن مذهب الاباضية على العموم عدم الرؤية لما تدل عليه من النقص ، والله عز وجل منزه عنه ، وأهل عمان يعتقدون كمال الله من جميع النواهي ولا يرون مذهب معتقدها إلا منهاراً لا ثبات له بحال ، ومن مذهبهم إثبات الحقوق التي جاء بها القرآن كلها ، لا إنكار لشيء منها أبدا ، وهي حق ذي القربي وحق الجار ، حق الصاحب بالجنب ، وحق اليتامي ، وحق المساكين ، وحق أبناء السبيل ، وحق الوالدين ، وحق ما ما ملكت اليمين أبرارا كانوا أو فجارا ، وحق الأمانة ، وحق الوفاء

بالعهد لقومنا والأهل ذمتنا ، وحق من استجار بنا من قومنا وغيرهم ، وحق الأمن للكاف عن قتالنا المعتزل بنفسه عنا من غير أن نشك في ضلالة من حاد عن مذهبنا ، وحق الدعاية الى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، وحق موالاة المحقين في الدين أيا كانوا من الناس وفي أي موضم كانوا من أرض الله عز وجل ، وحق مفارقة أهل الباطل ومعاداة أهل الضلال وموالاه المحقين رغم أعداء الدين ، ومن عادى المسلمين أو مالأ على قتالهم أو أعلن عليهم أو دل عليهم أو على عوراتهم أو كاتب أعداءهم مباينة لهم ، أو كاد امام المسلمين أو غشه أو خانه أو خادعه أو خذله عند القدرة على نصرته لكنا في كل هذه الأحوال لا نحكم فيهم بحكمنا على عبدة الأوثان ، ولا يحكنا على أهل الكتاب ، فلا نقبل منهم جزية ، ولا نعد أموالهم غنيمة ، ولا نعاملهم معاملة المشركين كما يفعل الأزارقة الذين يحكمون على من خالفهم بحكمهم على المشركين ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحكم فيهم بذلك ، ولا حكم فيهم بذلك أئمة المسلمين ، وهم علماء الشريعة وهداة الأمــة الى الحق والى طـريق مستقيم •

وكفى قدوة لنا على بن أبى طالب فى هذا المقام ، قانه لم يحكم فيهم يوم الجمل بحكم المشركين ولا فى صغين ولا فى النهروان ، بل قال إخواننا بغوا علينا وذلك واضح شهير عند علماء الملة وأثمة الدين .

قال الامام السالمي رحمه الله : ومن أنكر الحق واستحب العمى على الهدى ، وفرق المسلمين وعاندهم فارقناه وقاتلناه حتى يفيء الى أمر الله أو يهلك على ضلالته من غير أن نزلهم منازل عبدة الأوثان ، فلا نستحل سبيهم ولا غنيمة أموالهم ولا قطع الميراث منهم ، خلافا للخوارج الصفرية

والأزارقة والنجدية ، المانعين لموارثة ومناكحة مخالفيهم ، الأنهم مسلمون موحدون ، يقرون بالقرآن ويقرعونه ويصلون ويصوملون ويزكون ويحجون ، فهم بذلك مسلمون في الجملة وإن ضلوا بالتأويل الذي تشبه لهم ، فلا يخرجون بذلك عن حكم المسلمين في الجملة ،

ومن مذهب الاباضية بعمان عدم الرضا بالغتك بمن خالف المذهب ولا قتلهم فى السر، وإن كانوا ضلالا، لأن الله لم يأمر به فى كتابه ولم يغطه أحد من المسلمين ممن كان بمكة بأحد من المشركين، أى أن المشركين فى مكة كانوا اضطهدوا المسلمين، وفى إمكانهم قتلهم غيله لو أرادوا، لكنهم لم يفعلوا ذلك فكيف نفعله نحن الآن بأهل قبلتنا، وقد أمر الله عز وجل نبيه أن ينبذ اليهم على سواء، فقال: (وإما تخافن من قوم خيانه فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين) .

ومن مذهب أهل عمان جواز مناكحة قومنا ، وكذلك موارثتهم ، ويخالفون لن أجاز الفتك بقومنا واغتيالهم ، ومن أجاز قذفهم بالزنى ، فما داموا يستقبلون قبلتنا غلهم ما لنا وعليهم ما علينا ، لأنهم مسلمون فى الجملة ، وقد كان المسلمون يناكحون المنافقين ، ويظهر من المنافقين من المعاصى أكثر مما يظهر اليوم من كثير من قومنا ، وكيف يصح أن يقذف أحد بالزنى بما لم يفعل خلافاً للخوارج الذين يستحلون ذلك ، والله يقول الحق ويأمر به ، والقذف بالزنى بغير حق قول بغير علم ، والضوارج يستحلون ذلك ، والمه يفعلوا ، يستحلون ذلك ، وهم مضلون لأنه تقول على عباد الله بما لم يفعلوا ،

ويحرم المذهب الإباضي على المسلم مهما كان القول بتحليل الزنى ويبرأ منه ويعاديه ، لأنه مصادم للنص القرآنى ، هذا إذا كان متأولا ، أما إذا كان مصادماً للنص فهو مشرك حلال الدم والمال ، ولا يرى المذهب الإباضي استعراض أحد بالسيف ما دام يستقبل القبلة ويتظاهر بامتثاله لأوامر الدين ، ولو كان على ضدها في الباطن .

ولا يرضى المذهب العمانى قتل الأطفال مهما كانوا أعنى أطفال الكفار ، لأنهم لا تكليف عليهم ولا توجه اليهم خطاب التكليف ، لا سيما فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله فى اللاهين فأعطاه إياهم خدماً لأهل الجنة ، ذلك لأن الله عدل لا يجوز عليه أن يعاقب من لم يعصه ، والأطفال لم يتبين منهم عصيان ، ولأن الفطرة الدينية شاملة لهم ، والمراد باللاهين أطفال المشركين ، وسموا لاهين أى غافلين أى لم يتوجه اليهم خطاب الشارع ، فكيف يعاقبون على غير آثام اقترفوها ، وليس من العدل عقومة غير المستحق ، والله العادل الحقيقى ، وهذا هو الشائع فى أطفال المشركين ، وجاء فيهم غير ذلك مما أشار أليه قوله عز وجل : ( آلحقنا بهم ذرياتهم ) ونحوها ، والله أعلم بما كانوا عاملين أن لو عاشوا ، وعلى كل حال لا يصح قتلهم ما داموا أطفالا ما لم يقاتلوا ،

ولا يستط المذهب الإباضي فرج امرأة رجل تزوجها بكتاب الله وسنة نبيه ، عليه الصلاة والسلام ، حتى يطلقها وتعتد منه عدة الطلاق أو يموت عنها ، فتعتد منه عده الوفاة ، ولا يقول المذهب بالهجرة من دار قومنا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من دار قومه ، لأنه أمر بذلك ولم نؤمر نحن بذلك ، ومن خرج من دار قومه حاجا أو زائرا أو طالب علم أو مجاهدا في سبيل الله ، ثم عاد الى دار قومه ييراً منه إن سبقت له ولاية ، إذ لا يلزم أحدا أن ينتقل من داره التي كان فيها لما كان بها من الشرك ، فكأنه اختارها على دار الاسلام ، ولا يتولى أهل المذهب إلا من علموا منه الوفاء بدين الله ، وأداء الواجب من حق الله عز وجل ، ويبرءون من المصرين على المعاصى من أهل دعوننا ، لأن المقصود بالذات

الحق وحدة ، حتى إذا تاب العامى ورجع عن عصيانه ، وأناب الى الله كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم على العموم ، وليس للنفر القليلين المستضعفين أن يبايعوا إماماً إلا على الجهاد لأعداء الله ، وإقامة شعائر الدين والقيام بحقوق الاسلام ، وإلا كانت بيعتم رداً عليهم ، فاد بايعوا إمامهم على الطاعة لله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فليس لهم الرجوع عن ذلك أبدا حتى يهلكوا في سليل الله أو يظهروا على عدوهم ، لأن ما عقد على طاعة لا يجوز الرجوع فيه قبلى تحقق العجز ، ومن باع نفسه لله فعليه الوفاء ببيعته لله : (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) الآية ،

وولاية من علم صلاحه فى الدين واستقامته على منهج المسلمين تجب ولايته أيا كان ولو لم ندركه ، ولو كان من الأمم الأولى لعموم الدليل الوارد فى المقام بنصه العام إذا قامت الحجة بعدالته ، وكذلك من كان من أهل الظلم أيا كانوا ، وفى أى زمان كانوا منا أو غيرنا فى وقنتا أو قبلنسا ،

ومن مذهب أهل عمان البراءة من كل ظلم ، والوية لكل محق ، ولا يسبون المذاهب الأخرى ، ولا يقولون فيها انها خارجة عن حدود الإيمان ، ولا ينفرون عمن خالفهم ، ولا يسمعون أهل الأهواء فى أضدادهم ، ويكلون أمرهم الى خالقهم ، ولا يطيعون الملوك الجورة إلا تقية لهم ، ولا يجبرون أحدا على مذهبهم مهما كانت الغلبة لهم ، ولا يزيدون فى الأمور الشرعية شيئا لم يفطه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الراشدون ، سواء كان فى الأذان أو فى الاقامة ، أو فى سائر الصلاة و

ويرضى المذهب العمانى من المذاهب الأخرى أن يكفوا عن سب أى أحد من الصحابة ، وألا يقدحوا في مذهب المسلمين ، وألا ينكروا الحق

ولا يعينوا الظالم في ظلمه ، لا يصرفوا تأويل القرآن الى مقتضى أهويتهم ، ولا مبرر لهم ولا دليل على ذلك لديهم ، كما صرف بعض أهل الذاهب تأويل ثلث القرآن أو قريب منه في على بن أبي طالب وأولاده بغير دليل ، وألا يقدح الشيعة في أبي بكر وعمر وعائشة أم المؤمنين . وألا يقسول الخوارج على الله إلا الحق ، ولا يرغبوا عن سبيل المسلمين ، وألا يطعنوا في أحكامهم ، وأن يحسنوا الظن بالمسلمين ، وألا يعارض المرجئة عقيدة أهل الحق : ولا يتدخلوا في الضعفاء فيضلونهم بغير علم ، فإن الدين قول وعمل واعتقاد : ولا يكفى واحد عن الاثنين إذا قامت النحجة على ذلك ، وإلا كانوا أضر على الاسلام من اليهود والنصارى ، وأن يبرأ الناس من دعاة الظلم وأعوانهم ، وعلى الأقل لا يبرعوا ممن تولاه الإباضية ، ولا يتولوا من برءوا منه ، وعلى أقل الأقل إن رأوا ذلك ألا يظهروه للمسلمين ، وإلا يفارقوا أهل الحق مهما كانوا أقوياء أو ضعفاء ، وأن يوقنوا بحكم القرآن ولا يعترضوا على المسلمين في سبيل دعوتهم الى الله ، وألا يقدحوا فى أئمة المسلمين وعلمائهم ، وألا يسفهوا أحلامهم ، وألا يعينوا بغاة الأمة على المحقين منهم ، فإن إعانة الباغي تفضى الى الكفر ، وألا يؤووا ولا يناصروا أحداً قام المملمون عليه ، فإن مآواته مناصرة لــه •

ويكتفى العمانيون من سائر فرق الإسلام ألا يعترضوا عليهم فى أحكامهم ، ولا يكونوا حجر عثرة لهم فى سبيل سيرهم الى الله عز وجل ، ويرضى الإباضية من أهل البدع المصالة أن يستروا بدعتهم ، ولا يظهروها وسعنا بذلك السكوت عنهم وأمرهم إلى الله ، ويرضى الإباضية العمانيون من بقايا الناس أن يتقوا الله ربهم ، ولا يجعلوا حكمه عز وجل تبعال لحكمهم ، بل الله يحكم لا معقب لحكمه ، وألا يتمسكوا بطاعة قوم ضلوا

أم اهتدوا وألا يتابعوا عاصى الله عز وعلا ، وألا يركنوا إلى الظالم ، فإن الله نهى عن الركون إلى الظلمة وألا يعينوا باغياً على محق ، ولا عذر لهم فى الجهل ، بل أقل ما يلزمهم الوقوف عما لا يعلمون ، فإن الله لمم يأذن لأحد أن يعطى عهده من يعصى أمره .

والإباضية العمانيون يدعون أن يطاع الله ولا يعصى في قليل ولا جليل ، وأن يحلُّ حلاله ويحرِّم حرامه مهما كان ، وألا يستهان بالحقوق الدينية أو الإنسانية ، وأن يقدم في الأحكام كتاب الله على غيره ، وأن يعمل بسنة الله وسنة رسوله عليه المسلاة والسلام وسنة خلفائسه الراشدين ، ليس للإباضية الغلو في الدين أو الغشم على المسلمين ، ولا أ التعدى على أهل القبلة في قتيل ولا نقير ، فأموال البغاة لهم ، ولا تحل غنيمتهم ولا سبى ذراريهم بما عندهم من الاسلام ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أباح ذلك منهم ، ولا فعله غيهم ولا خلفاءه الراشدين رحمهم الله ورضى عنهم ، وأن حكم المرتد معنا عن دينه حكم رسول الله فيه لا زيادة ولا نقصان ، إذ لم يسر غنا إلى جوار ربه إلا بعد كمال الدين : ( اليهوم أكمات لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ) فتم الدين بشمادة القرآن ، وكمل في أحواله كلها بشمادة سيد المرسلين ، تتركتم على المحجة الواضحة ليلها كنهارها ، لا جهل ولا تجاهل ، إنا نحرم حرام الله في كل أحوالنا إلا ما اضررنا اليه ، ونحلل ما حلل الله لنا في عسرنا ويسرنا في بلادنا أو بلاد قومنا ؛ وطعام الذين كفروا حل لنا بنص القرآن ، وطعامنا لهم كذلك أيضا كما جاء في الكتاب العزيز ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان المطاع ، وفي كل زمان ندعو الى الله والى رسوله والى سيرة خلفائه الراشدين ، لا نرى أن نفارق شيئًا من ذلك ، لا نتبدل

المقوانين بالشريعة ، ولا نود أن يفارقنا قومنا من كانوا ومهما كانوا في أى بقعة من الأرض ، ولا نقول في الدين بما لم يأذن به الله ، ولا نعتقد الاستبواء القعود في حق الله عز وجل ، بل هو الملك والقهر والاستيلاء لا غير ، ولا نقول الشفاعة لأهل الكبائر ، لأن هذا القول يناقض القرآن ، ولا نقول بخروج العصاة من النار كذلك ، فيان هذا فيه النصوص الصريحة ، ولا نقول إن الكفر كله معناه الشرك ، ولا نشرك أهل القبلة بمعاصيهم ، ولا نرضى أن نتعدى ما حد الله لنا من الحدود ، ولا نقصر في شيء منها ، غإن التقصير فيها من التعدى عليها ، ولا نرضى بالتهاون فيها ، ولا نقول في صفات الله عز وجل إلا بما يناسب جلاله الأعظم ، ولا نرضى انتقاض أى صفة من صفاته ولا نقيس صفته على صفات مظوقاته ، ولا نقول بنزوله ولا صعوده ولا حركته ولا سكونه فى أى شيء مما لا يليق بجلاله الأقدس وكماله الأنفس ، وأنه الواحد المالك الخالق القادر الرازق الأول الآخر الحي القيوم ، ولا نقول بالشفاعة لأهل الكبائر من العصاة ، لأنه دعاية باطلة وخدعة شيطانية لا يعول عليها إلا مغتر بالهوى ، وأن للشيطان دسائس وعلينا أن نحذرها في كل وقت لا نتزعزع عن المنهج الحق لأجل الأهواء الضالة أو الجاهلة أو المخدوعة بالأهواء المضلة ، نعوذ بالله منها •

قال إمامنا السالمي رحمه الله: الله ربنا ، ومحمد نبينا ، والقرآن إمامنا ، والسنة طريقنا ، وبيت الله الحرام قبلتنا ، والاسلام ديننا ، وهو من الإيمان ، والايمان من الاسلام ، والتقوى من الايمان ، والبر والوفاء من الإيمان ، بعض ذلك من بعض على استكمال الإيمان بما فيه بمعنى ، أن هذه الأشياء متلازمة لا ينفك بعضها من بعض ، ولا يغنى بعضها عن

معض ، خلافاً للمرجئة ، ومن الإيمان إقامة حدوده والعمل بحقوقه ، ولا يثبت الإيمان بانتقاض فرائض الله ، لأن الإيمان العملى من الايمان الاعتقادى بمثابة الجسد من الروح ، أو الروح من الجسد ، لا يصح شيء منها إلا بكمال باقيها ، ولا إيمان لن أقام على محارم الله ، وعروة الإيمان هي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً رسول الله ، وأن ما جاء به حق ، والإيمان بالله وملائكتــه واليوم الآخر وبالكتاب وبالنبيين ، وبالجنة والنار ، وباتيان الساعة لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، والأمر بالمسروف والنهي عن المنكر ، وإتيان الأول والتباعد من الثاني ، وإقامة الصلاة بمواقيتها ، والحضور لها في الجماعة ، وإقامتها كما هي لا زيادة غيها ولا نقصان منها ، وكل ذلك إيمان ، فإن خصال الإيمان إيمان ، والإيمان كما قدمنا اعتقادي وقولي وعملي كما هو مبسوط في المطولات ، وخاصة التوحيد والإيمان كلها تحت قوله عز وجل: ( ليس كمثله شيء ) الآية فهذه هي المحيطة بكل التوحيد كما كشفنا ذلك في سلم الاستقامة ولامية التوحيد ، وقد أغنى ذلك عن إعادته هنا ، وإنما ذكرنا هنا غالباً الإيمان العملي الذي عليه أهل عمان ، وبالأخص للفرق التي تجهل ما عليه أهل عمان في العقيدة لعدم اطلاع الناس على ما عليه العمانيون ، لأن المسوهين من أعداء الدين قد نفروا الناس عن العمانيين بأنهم خوارج ، ولا يعلم أهل عمان ما يبث وراءهم من الأحاديث السيئة والأحدوثات الفاحشة ، وللحق أعداء وهم أهل الباطل ، وإذا لم يحارب الباطل وتحكم في أعناقه أسياف الحق ، فسرعان ما ترى الحق يهوى تحت أقدام الباطل ، والله لا يرضى لعباده الكفر ، وإن يشكروا يرضه لهم ، والله يعلم المفسد من المصلح .

ومن مذهب أهل عمان كما قال الأمام: وجوب الجماعة في الصلاة ،

ولا يؤمن لها ولا يقنت فيها ولا يقصر على المسح على الخفين ، قسال أبو إسحاق : وذلك أن التأمين لم يثبت عند أصحابنا ، والقنوت لم يصح أو منسوخ ، وكذا المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء ، وأهل عمان يقولون من أصله لم يصح ، قال الأمام : والقصر أى للصلاة في السفر دون الحضر ، وكذا الجمعة في الأمصار المصرة مطلقاً إذا أقيمت في وقتها ، وعلى شروطها الثابتة ، وعند أئمة العدل في الأمصار المصرة إلى آخر خصال الإيمان أ ه .

# سلِّسلة مدُّهب اهل عمان

اعلم أن مذهب أهل عمان متسلسل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بنقلة وائمة هداة وعلماء أثبات ، شهر مقامهم بين رجالات الإسلام ، وعرف منهاجهم بين قادة الأنام ، وما كان من ابن إباض رحمه الله ورضى عنه وما يتعلق بذلك ، فقد كشفنا ذلك كله كشفا واضحا فى كتابنا « أصدق المناهج فى تمييز الإباضية من الخوارج » وذكرنا طبقات العلماء على إجمال الى عصرنا هذا ، ونذكر هنا ما يكون جمالا لتاريخ عمان كما ذكرنا قسما مهما منه أيضا فى كتابنا « العرى الوثيقة على كشسف الحقيقة » والحمد لله الذى أعان عليهما .

وهنا نقول إن: مذهب أهل عمان تناقله غطاهل الرجال الذين هم في الدين أشهر من نار على علم ، وأول ناقل له الهمام مازن بن غضوبة السعدى ، وهو معروف في التاريخ العمانى ، فهو صحابى عمانى ، شم كعب بن برشة الطاهى الصحابى ، ثم صحار بن العباس العبدى العمانى الثالث ، ثم أبو شداد العمانى الصحابى الرابع ، ثم عمرو بن العاص القرشى السهمى الصحابى الخامس •

هؤلاء الأسياخ الأجلاء والهداة الأدلاء ، والزعماء الأولون حملوا إلى عمان الدين الإسلامى ، وعلموا أهل عمان أصوله وفروعه وواجباته ولوازمه ومقتضياته ، وتفقه أهل عمان منهم قبل كل أحد ، وبعد ذلك انتشر الإسلام فى عمان انتشار ضياء الشمس بعد الظلام ، حتى عم عمان أولها وآخرها ، ورسخ برجالها الأبطال وعلمائها الفطاحل كالإمام أبى

الشعثاء ، والإمام الربيع بن حبيب راوى المسند الصحيح ، وضمام بن السائب الندبى العمانى ، وجملة من أهل العلم العمانيين ، ومنهم سبعون راكباً الذين خرجوا مع عمرو بن العاص إلى المدينة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، وفيهم عبد بن الجلندى سيدهم وزعيمهم .

ومن نقلة العلم من أهل عمان إلى عمان وإلى العراق كثيرون لا يحصون عدداً إلا أن طبقاتهم متفاوتة ، أما عمن نقلوا فقد نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ونقلوا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى بن أبي طالب ، ونقلوا عن عائشة أم المؤمنين السيدة المصونة التي تحوى شطر الدين عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ، ونقلوا أيضا عن العبادلة الثلاثة ، وهم عبد الله بن العباس حبر الأمة وبحرها الزخار ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن الزبير ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، ونقلوا أيضًا عن أنس بن مالك وأبى هريرة روامة الدين ، وعن أبي سعيد الخدري ، وعن عبد الرحمن بن عوف أيضا كذلك ، وعن عمار بن ياسر ، وعن عبد الله بن مسعود حضيرة الفقه : وعن أبي ذر ، وأبي عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل ، وأبي بن كعب ، وسلمان سيد الفرس ، وصهيب إمام الشوري ، وزيد بن صوحان المقتول شهيداً يوم الجمل ، ونقلوا أيضا عن خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ، وعن محمد وعبد الله ابني بديل ، وحرقوص بن زهير السعدى أحد المشهود لهم بالجنة ، وعن زيد حصن الطائي الذي نعته عائشة المقتول في النهروان ٠

قال الإمام السالمي رحمه الله : حؤلاء الذين ذكرهم أبسو المؤثر ،

قلت: وهم علماء الصحابة وسادة أمة الإجابة رحمهم الله ورضى عنهم و قال : ولأصحابنا نقل كثير عن غيرهم ، لكن قال أبو المؤثر رحمه الله إنهم أخذوا أيضا عن كثير من رجال العلم وأعمدة الحق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن أنكر المنكر على أهله ، وممن شهد يوم الدار ويوم الجمل ويوم صفين ، وممن شهد النهروان مصالسلمين ، وممن لم يشهد هذه المشاهد ممن مات على دينهم ومن مات قبل اختلاف الأمة ، فهم أئمتنا وأولياؤنا رحمهم الله ، لا ينكر فضلهم ولا يجهل شرفهم ه

ثم بعد الطبقة الثانية وهم : عبد الله بن وهب الراسبي وأصحابه الذين جاهدوا معه يوم النهروان حتى استشهدوا رحمهم الله على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر •

ثم أهل الطبقة الثالثة وهم : فروة بن نوفل الأشجعى ، ووداع بن حوثرة الأسدى ومن كان معهما يوم النخيلة رحمهم الله •

ثم أهل الطبقة الرابعة ، وهم : قريسب ، والزحاف وأصحابهما الذين جاهدوا في الله حق جهاده ذكرهم الأمام أبو إسحاق الحضرمي ٠

ثم أهل الطبقة الخامسة وهم: المرداس بن حدّبر، وأخوه عروة ومن معهما وهم الأربعون الذين شاع ذكرهم فى عالم الاسلام بكل فضل فى الدين، ومن باعوا نفوسهم لله حتى سالت أنفسهم على الحق •

ثم الطبقة السادسة وهم : عبد الله بن إباض ، وأبو الشعثاء جابر بن زيد ، وصحار بن العباس العبد ، وجعفر بن السماك ، وحتات بن كاتب ، وأبو عبيدة الكبير العالم النحرير ، وأبو نوح صالح بن نوح الدهان •

ثم الطبقة السابعة وهم: عبد الله بن يحيى الكندى المعروف بطالب المحق إمام أهل اليمن ومن معه من الرجال كالمختار بن عوف المعروف بأبى حمزة أحد أبطال العلم، وأقيال السنان، وأبو الحر على بن الحصين، ومن استشهد معهم في جهاد أهل البغى رحمهم الله •

ثم الطبقة الثامنة وهم: بن حبيب بن عمرو والفراهيدى البصرى ، وضمام بن السائب الندبى ، وأبو منصور الخراسانى ومن معهم فى أيامهم •

ثم الطبقة التاسعة وهم: الجلندى بن مسعود الأمام ، وأبو الخطاب إمام أهل المغرب ، وعبد الرحمن بن رستم الفارسى ، ومن كان فى طبقتهم وهم أغاضل الأمة فى زمانهم •

ثم الطبقة العاشرة وهم: محبوب بن الرحيل ، وهاشم بن عبد الله الفراسانى ، وموسى بن أبى جابر ، وبشير بن المنفر ، ومنير بن النير المجملانى ، وهشام بن المهاجر ، وعبد الله بن أبى قيس ، وسعيد بن المبشر ، وعلى بن عزرة ، وهاشم بن غيلان ، وسليمان بن عثمان ، وعبد المبشر ، وعلى بن عزرة ، وهاشم بن غيلان ، وسليمان بن عثمان ، وعبد المقتدر بن الحكم ، ومحمد بن هاشم بن غيلان ، وموسى بن على ، وسعيد بن محرز ، والوضاح ابن عقبة وأضرابهم ، فهولاء الأئمة الأجلاء والأساطين الفخام هم مقدمة رجال الإباضية الذين هم معروفون فى السماء ، وإن أنكرهم أهل الأرض يأخذ بعضهم عن بعض من معاصريهم وغيرهم ، ذكرناهم لا على الترتيب الزمنى كما ينبغى ، لأن هذا يحتاج إلى فراغ واسع يأتى على ذكر منازلهم العلمية ، وطبقاتهم الزمنية التى يحق لها وأسمائهم القبائلية ، وأعمالهم العلمية ومؤلفاتهم الثمينة التى يحق لها أن تكتب بماء الذهب على وجنات الحور ، فقد قاموا رحمهم الله ورضى

عنهم مقاماً يحق له الإكبار ، وجاهدوا واجتهدوا في حق دين الله عز وجل ، وأدوا واجبهم حتى انقضت أيامهم ، وجاء من بعدهم من أقاموا منار الدين ، وكشفوا عن منهج سيد المرسلين ، وابتلوا بالأمـة حيناً من الدهر ، والله يجزيهم رضاه ويهديهم إليه سبيلا ( والذين جاهدوا غينا لنهديهم سلبنا وإن الله لمع المصنين ) أما ذكر أتمة كل قرن على حدة فهذا شاق إذ ما من قرن إلا ولأهل عمان فيه علماء عديدون ، وفقهاء كثيرون ، وعلماء عمان هم فقهاء الشريعة ، لم يتخصص منهم أحد في غير الفقه ، وإن نال بعضهم من غير الفقه حظاً فغالباً يكون ذلك كالنادر ، وقد اشتهر بالطب منهم جماعة كمحمد بسن هاشم الطبيب الرسستاقي المشهور ، وهو صاحب الأمية الطب ، وإن كان لبعضهم في الطب أياد إلا أنها بالعنى المعروف عند العرب ، ولهم في الطب النبوي نصيب ، لأنه شرعى فهو في علوم الشريعة الرعيل الأول ، ومن يعدهم غيرهم من علماء الأمة ، فهم رواة الحديث ولهم فيه السبق على غيرهم فإن الأمام الربيع بن حبيب أول من ألف هيه المسند الشهير بالجامع ، إذ جمع هيه أمهات الأحكام من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام ، وعليه بني المسلمون قواعد مذهبهم الصحيح ، ولم يذكره المؤرخون لعدم اطلاعهم عليه ، غإنه لم ينشر وبالأخص لم يطبع ، فانظر ما يقوله العلامة التنوخي فيه ، ولهم في علوم الأدب المقام الأكبر بالخليل ابن أحمد الفراهيدي ، وابن دريد وأضرابهم ، وفي التاريخ كذلك إلا أن غيرهم فيه لهم أكبر اعتناء وأعظم عمل كابن الأثير وابن خلدون والطبري وغيرهم •

وإذا أردنا أن نذكر علماء عمان فى كل قرن أعنى مشاهيرهم الأجلاء فالإمام أبو الشعثاء جابر بن زيد ، والربيع بن حبيب ، وأبو عبيدة ومن معهم ، غهم علماء القرن الأول اللهجرة • ولا يرد علينا أن هؤلاء بصريون بل يقول هم عمانيون بغير شك ، وإن أقاموا بالبصرة فقد صارت البصرة عمانية بكل معنى الكلمة ، إذ كان علماؤها هؤلاء ، وهم عمانيون ، وأميرها الملب بن أبى صفرة وهو عمانى بغير شك ، فهى عمانية به وبقومه الأزد من أهل عمان •

أما علماء القرن الثاني فهؤلاء وآخرون جاءوا من بعدهم ، فإن الامام الجلندى بن مسعود رحمه الله فى أول القرن الثاني كما سوف تراه في محله إن شاء الله ، قال الامام رحمه الله وهـو يذكر الامـام الجلندي قال قال : أبو الحسن البسياني ، وكان في أيامه ، أي الامام الجلندى حاجب ، والربيع ابن حبيب بالعراق ، وعبد الله بن القاسم ، وهلال بن عطية الخراساني وخلف بن زياد البحراني ، وشبيب بن عطية العماني ، وموسى بن أبي جابر الأركاني ، وبشير بن المنذر النزواني ، ومنير بن النير الجعلاني ، وهو من بني حضرمي بن ريام قتل رحمه الله فى وقعة دما من الباطنة أيام ابن بور ، قال : وكان هؤلاء بعضهم أكبر من بعض ، واقتدى بعضهم ببعض ، ومنهم الحسن بن عقبة ، والوليد بن خالد ، وموسى بن سعيد ، وجعفر بن بشير ، ومعين بن عمر ، ولوط بن سام ، وحميم بن المغير ، والهمام بن المغلس ، والنير بن عبد الملك ، وعبد الله بن أبى ، وعمام بن همام ، ومحمد بن عبد الله بن سوم ، وعمر بن يحيى ، وحميد ابن عبد الله ، ويحيى بن يزيد ، وعمر بن عبد الله ، ئم وصفهم بأوصاف عظيمة عند المسلمين ستأتى إن شاء الله في إمامة الإمام الجلندي بن مسعود رحمهم الله ورضى عنهم .

قال : ومنهم أبو صالح الوضاح بن عقبة ، ويحيى بـن نجيح ،

وكلهم عيالم فقه وأتمة هدى ، بل كاد أن يكون. أيام الامام الجلندى كل أهل عمان علماء ، أو قل على الأقل أهل ذلك القرن •

ومن علماء القرن الثاني أيضا: شبيب بن عطية العماني الدي قام بالأمر احتساباً ، وكان من مشاهير أصحاب الامام الجلندي رحمهم الله ، وعبد الوهاب بن جيفر ، ومحمد بن عبد الله بن حساس ، وأبو جعفر سعيد بن محمد ، وسعيد بن محرز ، ومحمد بن محبوب الرحيلي القرشي ، ومحمد ابن هاشم ، وسبق ذكر أبيه هاشم بن غيلان ، والأشعث ، بن محمد ، ومحمد بن الملى الكندى ، ومحمد بن عبد الله زميل الشيخ موسى بن على ، وعبد الله بن محمد بن روح ، ووائل بن أيوب ، والصلت بن خميس المعروف بأبي المؤثر البهلوي وهو خروصي النسب ، وعلى بن عزرة ، وسليمان بن عثمان ، ومسعدة بن تميم اللذان عقدا على الامام غسان بن عبد الله ، لأنه لما مات الامام الوارث رحمه الله قال سليمان بن عثمان : نريد أن نكتب لأهل السر بالحضور ، أي للعقد على الأمام الثاني الذي يلى الوارث فقال مسعدة : يريد ابن عثمان أن نؤخر هذا الأمر الى أن يجتمع إلينا الناس ، أو قال غوغاء الناس فيختلفوا علينا ، بل نقطع الأمر قبل الاختلاف ، فإذا جاء الناس وجدوا الأمر مقضيا ، والأمور منتهية ، والأحوال قادرة على قرارها ، ومنهم هارون بن اليماني الشعبى الشهير في أيام الإمام بالمهنا •

وأما علماء القرن الثالث فهم: هؤلاء المذكورون ومن التحق بهم، وهم زيادة بن الوضاح، ومبارك بن جعفر والحكم بن بشير، والأزهر بن على، وعلى بن عزرة، وجعفر بن زيادة، وعبد الله بن أبى قيس، وعبد الله بن نافع، ورايس بن يزيد، وأبو مالك بن هزبر، والأشعث

ابن محمد ، والأزهر بن عبد اللك ، وعبد العزيز بن عبد الرحمن ، وعمر بن الأخنس الذي صلى بالناس الجمعة •

مرض الأمام الملك بن حميد اعتباراً لبقاء الامام ، إذ كانوا مجتمعين ، إذا مات الامام أقاموا عنه آخر مقامه ، فلم ير موسى بن على رحمه الله النقض عليهم ، وكان العلماء يومئذ يعتبرونه الرئيس لهم ، وهو قدوتهم ، ورآه ابن محبوب وهو الرئيس الثانى لأهل العلم ، وكان رأيه فى القضية لأن كل واحد منهما يحمل على وجه من أقوال أهل العلم ، وبسط ذلك فى الفقه ، ومن العلماء يوعئذ صقر زائدة ، ومن العلماء العباس ابن زائدة ، وزياد بن مثوبة ، والمنذر بن بشير ، ورباط بن المنذر ، ومحمد ابن أبى حذيفة ، وهاشم بن الجهم ، وعبيد الله بن الحكيم ، وهؤلاء من جملة العاقدين الإمامة للإمام الصلت بن مالك رحمهم الله ، ورئيسهم محمد ابن محبوب ، والشيخ أبو عبد الله بن محمد إبراهيم بن سليمان ، وعمر بن محمد الضبى ، وموسى بن محمد بن على ، وعزان بن العزير ، وراهر بن محمد بن سليمان ، وغزان بن تميم ، وشاذان بن الملت ، ومحمد بن عمر بن الأخنس ، وغذانة بن محمد ، وهؤلاء هم الذين بقوا متمسكين بإقامة الصلت بن مالك رحمه الله ،

وبالجملة إذا ذهبنا إلى ذكر علماء عمان فى كل قرن يضيق بنا الوقت ، فهؤلاء العلماء المعدودون ، وأولهم زياد بن الوضاح ، ومبارك بن جعفر ، والحكم بن بشير ، إلى غدانة بن محمد ، هم إلى عهد الامام الصلت بن مالك ، والامام الصلت المذكور كان بويع بالإمامة لستة عشر خلت من ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين ومائتين ، فهو فى صدر القرن الثالث ، وكان العلماء المشاهير الذين لهم فى الأمة الحل والعقد لا يحصون

عدداً ، ثم طال عهد الصلت بن مالك ، إذ عاش فى الامامة إلى عهد سنة اثنتين وسبعين ومائتين ، فكانت امامته خمساً وثلاثين سئة ، نشط فيها العلم وقوى سوقه ، وطالت أغصانه ، وأثمرت أيام الصلت بن مالك الثمر الحلو فى عمان ، وانتشر العلماء فى عمان ففى كل بلد تجد أجلة العلماء ، وغصت العواصم العمانية بهم ، وكان سلطان الإمامة بالغا حده ، وعمان فى ذرة الشرف وأهلها يتسابقون على العلم ، فحتى حماميرها وحطاطيبها علماء ، إذ توالت أيام الإمام وازدهر عهدها ، وقامت لهم فى أرجاء عمان كبكبة مشرقة ، ( وتلك الأيام نداولها بين الناس ) .

فلما طال العهد بالأمة ، وكانت مسن سنة الله تأديب عبده إذا أبطرتهم النعم ، فقاموا على الصلت بن مالك يحاولون خروجه من الأمر بغير قصور ولا تقصير ، والأمور في أيديهم ، والصلت كواحد منهم غير مختص بشيء دونهم إلا ما كان من خصائص الإمامة ، تجاسروا عليه حتى صارت أيامهم حديث سمر الناس ، وحيرة أهل الفضل ، ولم يزالوا على ذاك حتى تخلى الصلت رحمه الله من الأمر تسكيناً لسورة الثائرين ، وإلقاء للأمر في نحورهم فعظمت محنتهم ، وجلت رزيتهم ، وأصبحوا في أزمة ضخمة ، واضطراب في القصد ، ولم يكن حلهم شافياً ، ولا عقدهم وافياً ، حتى عرفوا بلية ما وقعوا فيه ، رزية الدين تحيط بهم ، فكان فيهم البصير مغلوباً ، وسنذكر ذلك إن شاء الله في محله ،

ولقد اعتذرنا لك أيها القارى، الكريم بعذرنا عن ذكر عمان فى كل قرن ، وعسى أن يمن الله علينا بالسعة فنذكرهم فى سفر خاص بهم ، تخليداً لتذكارهم ، وإعتباراً بآثارهم ، ودعاية إلى أعمالهم ، والعلما، زينة الدهر ، وجمال الأيام ، ومجد عمان على الأقل ولنا فيهم :

قد زانت الأيام بالعلماوهم أقمار ظلمتها وشمس نهارها وهم بهم ينجاب غيم الغنى عن أفكارنا بالنور من أسرارها

نسأل الله الاقتداء بطريقتهم ، والتوفيق لسلوك سبيلهم ، والله ولي التوفيق والتسديد •

ولا يخفى عليك أنا كنا معنيين هنا بسلسلة مذهب أهل عمان ، وعمن أخذوا بينهم ، وقد ذكرنا ذلك محققاً المصدر الأول ، وهو المصدح الذى يرده الكل من رجال الاسلام وبكينا سبق أهل عمان إلى خصال الخير قبل الغير ، وذكرنا أول ناقل للدين إلى عمان ، وأول معلم لأهل عمان ، حتى مشى أهل عمان على المنهج الصديح من أول أمرهم ، وقد عملوا بما أوجب الله عليهم من إقامة الحق على سبيل الصديق والفاروق ، وما زالوا على ذلك الحال إلا فى أيام الانقلابات التى تنزل عليهم من أمراء الجور وملوك الظلم ، إلا أنهم لا يرضخون لهم رضوخ الجاثم ، أو يسكنون معهم سكون النائم ، وإنما هم على حكم التقية حتى تلوح لهم الفرصة المواتية ، فإذا رأوها هبوا لأخذها وعملوا اللازم فيها ، ولم يضيعوها كما سوف يرى القارىء إن شاء الله لهذا التاريخ ذلك ، ويرى أعمالهم فيه صحيحة المأخذ والحمد الله ،

أما من عدا أهل عمان فمنذ تولى الأمر معاوية بن أبى سفيان ، هم عبيد الملوك ، جاروا أم عدلوا ، ومتى يعدلون وهم عبيد الشهوات ، وأسارى الأهواء ، ومماليك الرغبات النفسية ، وبذلك يضمحل الدين ويتمزق شمل الاسلام ، وتنشأ الناشئة لا ترى إلا سلطانا تقول له لبيك وسعديك والخير كله فى يديك ، نعوذ بالله من ذلك ، ونسأله العسون والهداية للطريق المستقيم ، إنه كريم .

هذا هو الفارق بين أهل عمان وغيرهم من أمم الاسلام ، نعم يشارك أهل عمان في هذا الحال إخوانهم أهل المغرب الذين أقاموا منار الدين بأثمة عدول ، وأبطال فحول ، في الصدر الأول ، حتى ذهب ذلك منهم ، وكذلك أباضية اليمن وحضرموت ، أخذوا على ذلك الحال عهدا ، وبقيت دروسه يتناقلها الخلف عن السلف ، وهكذا ، وإحياء سير الرسول عليه الصلاة والسلام على الأسلوب الصحيح ، وقانونها الرجيح ، أمر مفروض على الأمة عند الاستطاعة ، وتوفر الأسباب ، ومازال أهل عمان في ذلك على وتيرة الصحابة رضوان الله عليهم :

تعاقبت خلفاء الله منصبها منذ الجلندى وختم الكل عزان

فأول إمام بعمان هو الجلندى بن مسعود الجلندانى ، وآخرهم عزان بن قيس البوسعيدى ، ثم تلاها فى هذه الآونة التى نحن بها الإمام سالم بن راشد ، ومحمد بن عبد الله ، ويعرف الأول بالخروصى ، والثانى بالخليلى ، وكلاهما خروصى .

وسترى أيها القارى، في عمان قيام علمائها على أئمة الجور من أهل عمان وغيرهم ، وترى الأئمة الأتقياء الأبرار الذين لهم في عمان الحل والعقد على نهج عمر بن الخطاب وأبى بكر رضى الله عنهم ، حتى تعلم أن الإباضية هم عمدة الدين ، وبهم يعيش ما عاش ، وهم الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة ، لثباتهم على ما كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأمر الخلفاء الراشدين ، أما من عدا الإباضية وبالأخص منهم الذين لا يجيزون الخروج على أئمة الجور ، الذين يتولون الأمور ويمشون فيها بحسب هواهم ، فليسوا من الدين في شيء ، وقد قال رسول الله عليه وآله وسلم : الناس على دين ملوكهم ،

وأنت تدرى أن بعض الملوك غالباً على دين نزواتهم فاذا يكون الناس على دين النزوات نعوز بالله • أما الإباضية فيعتمون طبعاً ويهتمون شرعا إذا صار الأمر بيد ملوك هذا شأنهم ؛ أما أولئك فينامون تحت ظل الملوك نوم ألوادع المطمئن ولا بيالون ، وأما الإباضية فيتململون مع تململ السليم ، ويتأوهون على ذلك تأوه المصدور حتى يروا استقامة الأمير واطمئنان المأمور ، فانظر الفرق بين الحالين واحكم بالحق ، وربنا المستعان على ما تصفون •

#### كلمة إجمالية على امراء بني أمية

لا يخفى المطلع الخبير أن الحجاج بن يوسف ، تولى عمان في خلافة عبد الملك بن مروان ، وأن عبد الملك تولى الأمر لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة ٦٥ للهجرة ، وبقيت عمان تحت أمر الحجاج يديرها عماله وتصرفها أعماله ، وأهل عمان تحت قهره ثم توفى عبد الملك بن مروان سنة ٨٦ في شهر شوال ، وقام بالأمر بعده ولده الوليد بن عبد الملك في هذه الأثناء ، كان ابن الزبير في مكة بويع له بالخلافة فيها قبل عبد الملك بن مروان بسنتين ، فتكون بيعته سنة ٦٤ فى شهر رجب ، وذلك في آخر أيام يزيد بن معاوية ، ومضى الوليد في خلافته إلى سنة ٩٦ في النصف من شهر جمادي الآخرة ، وأمر عمان في يد عمال الحجاج الذين يتخالفون عليها ، ثم تولى سليمان بن عبد الملك بعد موت أخيه ومضى الى سنة ٩٨ ، وقيل الى سنة ٩٩ وتولى بعده ابن عمه عمر بن عبد العزيز وهو سيد بني أمية كلهم رحمه الله ، كان إماماً صادق الامامة ، تقيآ رضياً قام على سوآت بنى أمية يمحقها الواحدة بعد الأخرى ، وأعاد السيرة العمرية في طريقها الصحيح ، ومشى على ذلك الى أن توفى رحمه الله بخمس بقين ، بل لخمس مضيين ، وقيل لست مضين من رجب الفرد ، وقيل لعشر يقين منه سنة ١٠١ إحدى ومائة ، وهو في أول شبابه ابن تسع وثلاثين ، وقيل أربعين سنة ، وهو الذي استعمل على العراق عدى بن أرطاة الفزارى ، واستعمل عدى المذكور على عمان عمالا أساءوا السيرة في أهلها ، فقام العمانيون وبلغوا الأمر الى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأمر بعزلهم واستعمل بدلهم على عمان بن عبد الله الأنصاري ، فأحسن السيرة في أحسل عمان ، قال الامام : فلم يسزل

والياً على عمان مكرماً بسين أهلها ، نافذ الأمر فيهم ، وهم سسامعون مطيعون ، ولم لا يكون أهل عمان سامعين مطيعين ، وخليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز ، وهو العبد الصالح من بنى أمية .

وأهل عمان لا زالوا خاضعين لأهل الصلاح منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فعاش فيهم عمرو بن العاص ، ولم ير منهم إلا ما سره وهكذا من بعده إلا أنهم ينفرون من الجورة ولا يرون لهم طاعة تبعا للقرآن الكريم ، كما جاء فيه النص في اجتناب الظالمين وأعوانهم ، والتباعد منهم ، قال الامام ، ومازال عمر بن عبد الله الأنصاري في عمان يستوفى الصدقات منهم بطيبة أنفسهم حتى مات عمر بن عبد العزيز ، فقال عمر بن عبد الله لزياد بن المهاب : هذه البلاد بلاد قومك فشأنك بها ، وخرج عمر بن عبد الله من عمان غير معزول ولا مرغوب في خروجه لحسن سيرته ، وقام زياد بسن الملب في عمان حتى ظهر أبو العباس السفاح ، وصار ملك بنى أمية إليه لا يخفى أنه بعد موت عمر بن عبد العزيز ، تولى الأمر يزيد بن عبد الملك ، وهو الذي أراد أن يسير فى الناس سيرة عمر بن عبد العزيز ، وقد أعلن للأمة بذلك ، فقام له من دمشق أربعون رجلا من أعيانهم ، وقالوا له لا تفعل هكذا وامض على وجهك ، فإن الخلفاء لا حساب عليهم ولا عقاب في الآخرة ، حيث هم قائمون بأمر الأمة مجاهدون ومجتهدون ، وحلف له أربعون رجلا على ذلك فخدعوه بذلك لأغراضهم الشخصية ، وهذه أعمال القوم مع ملوكهم ، وتلك أعمال الإباضية مع سلاطينهم ، فانظروا أيها الناس كيف يلعب الشيطان بأهل الأهواء حتى يرمى بهم في البحر العميق الذي لا يخرجون منه ، فسرعان ما تبدل الحال في المسلمين بموت عمر بن عبد العزيز ، إلى يزيد المذكور ، ولم يبق الحال إلا أربعين يوماً إلى أن رجعت الأمور

القهقرى ، وانهمك فى حبابة وأمثالها ، وغدا مغرماً باللهو واللعب والسفه المفرط ، وهذا هو الذى أشار اليه أبو حمزة المختار بن عوف حين خطب فى الناس خطبته المشهورة ، وصرح بأفعال المشار إليه ولهوه وطربه ، ولعبه بالأمور فتلك أحوال الإباضية عند هؤلاء الملوك الجورة الفسقة : فأين الثريا وأين الثرى ، إنه لبون بعيد وفرق كبير حفظه لنا التاريخ لن يأتى فيعتبر .

ولما مات يزيد الذكور وولى بعده هشام بن عبد الملك سنة ١٠٥ مائة وخمس لخمس بقين من شعبان ، ومشى هشام فى المسلمين عملى نهج من قبله من إخوانه حتى توفى فى شهر ربيع الآخر بالرصافة سنة ١٢٥ خمس وعشرين ومائة ، ثم تولى الأمر بعده الوليد بن يزيد ابن عبد الملك ، وكان معروفاً بالفسق إذ كان فاسقا خليعا بالغاً فى الفسق الغاية القصوى ، إذ كان يجعل للخمر حياضاً وللخلاعة غياضاً ، وللسفه موارد ومصادر وهو الذى قتله أهل دمشق ، إذ كان مستهتراً إلى حد بعيد ، وقد جمع مع الفسق الزندقة وتظاهر بالكفر الصريح ، وهو الذى لما تمكن السكر منه حلف ألا يصلى بالناس إلا امراته ، فأخرجها لابسة ثيابه ، وهى سكرى جنب فصلت بهم ، وكان بنى للخمر بركة عظيمة ، ومشى على هذا الحال وهو أمير المؤمنين ، فمن ياترى هؤلاء المؤمنين وهذا أميرهم ، فماذا يكون حالهم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ،

كان إذا أجنب هذا الخبيث ينزل إلى بركة الخمر يغتسل من الجنابة ويشرب ويلعب فيها حتى يرى أن جانباً منها نزل ، وحينئذ يخرج من المفتسل ثم أرسل الله عليه ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك المعروف بالناقص ، فأحاط به فى تدمر فكان فيها دماره حتى قبضوا عليه وذبحو

كما يذبح الثور ، واجتزوا رأسه وأتوا به على رمح ، ثم نصبوه فى مدينة دمشق ليراه الناس ، ثم بايعوا يزيد المذكور وهو ابن الوليد بن عبد الملك بن مروان سنة ١٢٦ ست وعشرين ومائة ، وعرف بالمناقص لأنه نقص الأعطيات ، وردها على ما كانت عليه أيام هشام ، وقيل لنقصان فى أصابع رجله ، وكان يتنسك ويميل إلى الدين والأخلاق الصالحة ، ولكنه لم تطل أيامه ، إذ كان الداعى حثيثاً غمات فى ثمانية من جمادى الآخرة من السنة المذكورة ، وتولى الأمر بعده إبراهيم بن الوليد أخو يزيد ، وكان الأمر مضطرباً والأمور فى تقهقهر وانحطاط ، وانهيار صروح الإمارة الأموية من كل جانب ، فكان فى جمعة يسلم عليه بالخلافة ، وفى جمعة بالإمارة ، وفى جمعة لا يسلم عليه بشىء ، وهكذا كانت أموره متناثرة على وشك الاضمصلال ، ولله أمر هو بالغه ، وحسكم هو نافذه •

نكانت خلافته شهرين وعشرة أيام ، ثم قام عليه مروان بن محمد المنبوذ بالحمار ، أى كان يلقب بالحمار ، وهذا آخر خلفاء بنى أمية ، فأقام الله له أبا العباس السفاح عبد الله بن محمد على بن عبد الله بن العباس الهاشمى ، وظهر أبو مسلم الخراسانى ، وقام الشر العباسى ليأخذ الثار من العنصر الأموى للذى طالما لعب دوره الخاسر ، ومشى شوطه الفاجر ، ولا شك أن لكل شىء غاية إليها الانتهاء ، فكان انتهاء أمر بنى أمية بهذا ، وكل هذا الحال الذى ذكرناه ، وعمان فى يد أهلها من آل المهلب ، وإدارة شئونها إلى رجال الأزد دون غيرهم ، إذ هم سادتها وبيدهم زمامها ، وقد أشغل الله عنها هؤلاء الأمراء الأمويين ، فلم يكن لهم فيها حل ولا عقد ، بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ،

قال كمال الدين الدميرى : ظهر أبو مسلم الخراساني وظهر أبو العباس السفاح بالكوفة ، وبويع له بالخلافة وجهز عمه عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس لقتال مروان بن محمد المذكور المعروف بالجعدى ، والمنبوذ بالحمار ، فالتقى الجمعان بزاب الموصل واقتتلوا قتالا شديدا فانهزم مروان ، وقتل من عسكره خلق كثير ، وغرق منهم في البحر كثيرون ، قال : وتبعه عبد الله الى أن وصل الى نهر الأردن ، فلقى جماعة من بنى أمية وكانوا نيفاً وثمانين رجلا ، فقتلهم عن آخرهم ، ثم أمر عبد الله بسحبهم على الأرض فسحبوا وبسط عليهم بساطا ، وجلس هو وأصحابه غوقهم ، ودعا بالطعام فأكلوا وهم يسمعون أنينهم من تحتهم ، فقال عبد الله يوم كيوم الحسين ولا سوى ، ثم جهز عمه صالح بن على طريق السماوة فلحق بأخيه عبد الله ، وقد نزل دمشق ففتحها عنوة وأباحها ثلاثة أيام ، قال ونقض عبد الله سورها حجراً عجراً ، وهرب مروان الى مصر فتبعه صالح ، وإذا بالمنهزم لا يتحدث إلا بالهزيمة والناس تتخاذل عنه وأموره تهوى ، وصروح بنى أمية تنهار وبرك الخمر قد آن جفافها ، وكان هـذا الحال ينتظر من آل على بن أبى طالب وهم الذين وترهم بنو أمية ، فلم يكن ذلك منهم لحكمة بديمة ، بل كان من آل الحبر ، وكان قتل مروان في أبو صير ، وهي من قرى الصعيد ، قال : وكان قصده الحبشة غبيتوه وعاجلوه ، فقيل لما ضرب قال انقرضت دولتنا ، أي لا تقوم منا قائمة ، وكان بطلا شديدا شجاعا مقداما ، وكان قتله سنة ١٣٣ ، وكانت خلافته خمس سنين وشهرين وعشرة أيام ، وبدأت الدولة الجديدة تضع أطنابها وتمد رواقها حتى تأخذ عهدها •

( وتلك الأيام نداولها بين الناس ) وفى المتاريخ المعتبر للعاقل والله المستعان .

### عمان تتحضر لتستقل عن الزعامة العامة

لمسا رأى العمانيون تدهور صرح الأمويين ، ورأوا أن الله أذن بزوال ملكهم وانحلال سلطانهم الغاشم ، قاموا يديرون الرأى بينهم في الانفصال عن القوم ، فرأوا أن نطاق الاسلام قد توسم ، وأن رواقه قد أمند ، وأن سلطانه قد قوى ودخل في حضيرته ملوك ، واصطلم ممالك واحتوى على أقليم وقهر على أمراء ممالك عديدة ، ورأوا أن سلطان المسلمين العام ظالما وقد نأى عن سائر بالاد الاسلام ، واستقل الأمراء ف إماراتهم كحكام وملوك في الأقطار النائية ، حيث أصبح الأسلام يشمل أهل المشرق والمغرب ، وتفرقت غيه المذاهب وتعدد إليها الذاهب ، رأى العمانيون ضرورة إقامة إمام لهم ، ونظروا غيمن هو الأصلح لهذا الأمر الجسيم والعبء الثقيل الذي لا يقدر على حمله إلا أفراد ، حتى وقعت خيرتهم على الجلندى بن مسعود ابن جلندى الجلنداني ، حيث اجتمعت فيه الخصال المطلوبة إذ كان من بقية ملوك عمان ، وإليهم كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسلام أهل عمان ، كما عرفت ذلك مما سبق من أخبارهم ، وقد جمع الجلندي شرف العلم والتقوى وخالص الايمان ، وقل أن تجتمع هذه الخصال مع الشجاعة والصلابة في الدين ، وكان الجلندى بن مسعود من تلامذة أبى عبيدة رضى الله عنه ، وحضر بيعه الامام طالب الحق في اليمن ، ثم رجع الى عمان فوقعت خيرة المسلمين عليه ، فيايعه أهل عمان بيعة ورضوا به إماماً للكل ، ولم يعترض على البيعة له معترض فيما علمنا ، وأهل عمان كإخوانهم من أهل البلاد الأخرى لا يرضون لدينهم إلا الصالح ، إذ كانوا على منهج عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وعلى منهج عبد الله بن وهب الراسبي إمام

أهل النهروان ، وأصحابه الميامين الأصفياء المخلصين الذين لا يرون لهم حياة صالحة إلا تحت راية الحق ، والحق أحق أن يتبع ، وما بعد الخق إلا الضلال ، وقد علمت أن الله جعل الحق فى الأمة حجة عليها ، فإن قاموا بواجب الحق نجوا عند الإله الواحد الأحد ، وإلا فقد تمت الحجة عليهم والله لا يضيع الحق بالباطل حاشاه ،

## تاريخ البيعة للإمام الجلندى بن مسعود رحمه الله

لما تحقق للعمانيين صحة صلاحية الجلندى للإمامة العليا ، اجتمعوا عليه وطالبوه أن يكون إماما قائما بأمورهم الدنيوية والدينية ، وكان أهل المذهب كلهم متحركين لنصب الإمامة ، وقد تحقق قام طالب الحق عبد الله ابن يحيى إماما لإباضية اليمن ، وفي نفس الوقت بايع إباضية المغرب أما الخطاب المعافري كما علمت ، وكانت البيعة للجلندي رحمه الله في سنة ١٣٢ اثنين وثلاثين ومائة ، وكان السفاح تولى الأمر بعد هذه المدة بسنة واحدة وبعض المؤرخين يرى إمامة الامام الجلندى كذلك وقعت سنة ١٢٣ ثلاث وثلاثين ومائة ، فتكون في نفس السنة المذكورة ، والشهير هو الأول وهي سنة الامامة ، إذ كانت للإباضية قام ثلاثة أئمة في ثلاثة أقطار العالم يقومون بأوامر الاسلام ، ويقيمون قواعده ويعملون بما فيه من الأحكام ، ويمشون على ضوئه في الحلال والحرام ، فكانت لمهم رنة في العالم الاسلامي شرقاً ومغرباً ، واهنز العالم لهم هيبة ، وارتجت لعملهم هذا قلوب أعدائهم ، ونشطت النفوس المحبة لدين الله ، وأكبر الناس عملهم هذا أيما إكبار ، فخافهم الملوك المجاورون وحسدهم الأمم ، غلم نزل تنظر اليهم شزرا وتحاول هدم كيانهم هذا ، وردهم عن التطاول في العالم ، فتكون لهم سطوة عالية وسمعة دينية ، ويعلو شأنهم بين الأمم ، وكان اجتمع على إمامة الامام الجلندى رحمه الله علماء أجلاء وغطاهل أشداء ، إذ كان أمرهم هـذا في ابتداء الأمامة بعمان ، والأمور غير المالوغة تكون خيرة السامع ودهشة الرائي ، والاقدام عليها كبير لا سيما وأن الافتراق المذهبي قد بلغ شأوه ٠

قال الأمام أبو الحسن البسيانى: وقد أجمعوا على إمامة الامام الجاندى بن مسعود وولايته والمجاهدة معه ، قال : وكان فى أيامه أى من علماء المسلمين : حاجب والربيع بن حبيب بالعراق ، أى بالبصرة وعبد الله بن القاسم ، وهلال بن عطية العمانى ، وخلف بن زياد البحرانى ، وشبيب بن عطية العمانى ، ومبيب بن المنذر النزوانى ، ومنير بن النير الجعلانى ،

قال : وكان لهؤلاء بعضهم أكبر من بعض : واقتدى بعضهم ببعض ، قال الامام في تحقة الأعيان : الأمام الجلندي بن مسعود بن الجلندي رضى الله عنه ، وهو أحد بنى الجلندى بن المستكبر بن مسعود بن الحران بن عبد عز بن معولة بن شمس ملوك عمان بعد أولاد مالك بن فهم ، وغلط من نسبه لغير ذلك ، قلت : لعل بعضا رآه من آل الجلندي بن كركر ، وهذا من بنى سليمة بن مالك على الصحيح ، قال ولقد تقدم أن سبب امامته أن أبا العباس السفاح ولى أخاه أبا جعفر المنصور على العراق ، وولى المنصور على عمان جناح بن عبادة بن قيس الهنائي ، ثم عزله وولى ولده محمد بن جناح ، غلان للمسلمين ووافقهم على ما يحبون حتى صارت ولاية عمان لهم ، فعند ذلك عقدوا الامامة للجلندى بن مسعود ، فكانت سببا لظهور الاسلام وقوة شوكته ، وكان عادلا مرضيا قلت : سيأتى أن أهل عمان ما كانوا يفضلون عليه أحداً من أثمة عمان مع فضلهم الذي اشتهروا به إلا أن يكون سعيد بن عبد الله بن محمد محبسوب ، فبعضهم يفضل الأول وبعضهم الثاني ، وبعضهم ساوى بينهما ، وغضل الامام السالى الجلندى على الكل ، إذ قال : قلت ولا أعدل بالجلندى اماما بعمان ، غإنه قد جمع الصفات الثلاث : العلم والعدل والشهادة ، مع ما جمع الله له من الصفات التي لا تكاد توجد في غيره أ ه ٠

وهذا الكلام جاء فى امامة سعيد بن عبد الله الرحيلى ، على أثر كلام نقله عن أبى محمد عبد الله بن محمد بن أبى المؤثر رحمهم الله ، حيث قال : لا نعلم فى أثمة المسلمين كلهم بعمان أغضل من سعيد بسن عبد الله ، إلا أن يكون الجلندى بن مسعود ، قال أبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبى بكر ، إن الامام سعيد بن عبد الله أغضل من الامام الجلندى بن مسعود ، قال أبو سعيد : وما أحقه بذلك ، فإنه كان اماما عادلا صحيح الإمامة من أهل الاستقامة عالما فى زمانه ، لعله يفوق فى أهل زمانه أو كثيراً منهم ، ومع ذلك قتل شهيداً رحمه الله وغفر له ، أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبى المؤثر : إلا أنه وقف فى تفضيله على الحلندى ،

هذه أقوال هؤلاء القادة الأجلاء والسادة الأعزاء وتفضيل الامام والسالى رحمه ألله أوجه ، فإن الجلندى جمع الصدفات التى اجتمعت فى الامام سعيد بن عبد الله الرحيلى ، وهى العلم والعدل والشهادة ، وفاق الجلندى رحمه على غيره بالسبق ، وللسابق فضله كما أشار إلى ذلك القرآن ، ولأن الجلندى تسلسل من ملوك أجلاء ولم تأخذ به سورة الملك عن خطة إخوانه ، ولم يعتز بغير الحق ، ولم ير إعطاء الدنية فى دينه مع إمكانه ، إذ خوطب أن يعلن الانقياد لسلطان العراق ولو بلسانه فقط ، فلم ير ذلك ، وضحى بنفسه فى سبيل إرضاء ربه عز وجل ، وإكراماً لدينه ومذهبه لا يسرى الخصيم منه هوادة فى شيء ما رحمه الله ورضى عنه ، وعن أهل الوفاء لدين الله ، وفيه جاء عند ذكر آل الجلندى :

كالجلندي ومن كمثل الجلندي في عمان تجلسه الفضلاء

فتلك السنتان اللتان عاشهما الجلندى كانتا الأساس الذى مشى عليه أهل عمان فى تقرير مصير حياتهم الدينية ، أما الدنيا فثمتها عند أهل عمان الفضل غير كبير ، لأنها الظل الزائل والخيال ، وكل منقض فغير مهم عند أهل الحق إذ خلق الخلق لغيرها •

# التاريخ يحدث عن الإمام الجلندى وأصحابه رحمهم الله وعن أعمالهم بعمان

قال الشيخ العلامة الجليل أبو الحسن البسياني: فسار الجاندي بن مسعود رحمه الله في عمان ، فأظهر الحق وعمل به ، وأخذ الدولة من يد الجبابرة ، وبرىء من الجبابرة وأشياعهم ، ودان بقتال أهل البغي ، ولم يستحل مع ذلك غنيمة ولا سبى ذرية ، ولا استعراضاً بالقتل من غير دعوة ، قال : وقد قال الامام منير بن النير الجعلاتي : لم يأخذوا أي الإمام وأعوانه الصدقة بغير حقها ، ولم يضعوها في غير أهلها ، والمعنى كل أعمالهم في الأخذ والرد على الجهة المشروعة ، قال : ولم يستحلوها أي الصدقة من الناس على غير الوجه المشروع ، وهو الإثخان في الأرض والحماية والكفاية والمكافحة عن حريم المسلمين ، بل أخذوها بحقها بعد إحكام الأمور التي تعينهم في دين الله ، وحفظ الرعية ، ثم وضعوها في مواضعها وقسموها على أهلها بحكم القرآن فريضة مسن الله ، والله عزيز حكيم ،

قال: ثم بلغنا عنهم فيما استقام عليه رأيهم أن يرفضوا صدقة البحر إلا ما طابت به أنفس الناس أن يبذلوه لهم ، وذلك لما يتخوفون من الدخل عليهم في سبيل الله ، إذ لم يحموه أي ولا جباية بغير حماية ، وحماية البحر لم تنس لهم بعد ، قلت : لأن العهد لم يطل بالإمامة ، فلعل هذا الحال في أول سنة أو في ثاني سنة ، لأن إمامة الإمام الجلندي لم تستكمل للسسنة الثالثة على الشهير ، وكانوا يأملون حماية الملكة العمانية كما يلزم ، قال : ولا يولون أمرهم ولا يبعثون في حوائجهم ،

ولا يستعملون على صدقائهم وأهل رعيتهم ، ولا يستقضون على أهل ولايتهم إلا أهل الثقة وأهل العلم والفهم والورع والتخرج المعروفون بالفضل الموصوفون بالخير من أهل البيوتات من قومهم ، غير سقاط ولا أدعياء ، ولا متهمين ولا مقترفين ، أى لا يفعلون شيئاً مما ذكر إلا بأهل العدل والضبط والنزاهة والورع الذي لا شائية فيه ، والمراد وصفهم بالنعوت الكاملة والأوصاف الفاضلة ، وهم كذلك فوق ما قال ، وكيف لا وهم كرسى الإمامة العمانية التي في السائلة والمسئولة في الأمة ، وعلى منهاجها سيكون سير ركب الإمامة رحمهم الله ورضى عنهم .

قال: لا يتعلق بهم التسباب ، ولا يلجأ إليهم العاب ، ولا يلم بهم القبيح ، ولا يتهمون فى دينهم ، مرضيون فى إخوانهم ، متبع رأيهم ، معروف فضلهم ، معروفون به ، قد أحكمت آراؤهم فى قوة الحق ، وإحكام آرائهم فى أمور الدين ليست الدنيا من ذكرهم ، ولا جمع المال من شأنهم ، ولا الشهوات من حاجاتهم ، أى المستهيات الدنيوية ، قال وكيف لا يكون كذلك من باع نفسه لمله ليجود بها على ترك الدنيا ويزهد بما فيها ، وكان المرء منهم يرزق فى الشهر سبعة دراهم ، أى من بيت المال فى غلاء من السعر فيصبر على القوت اليسير رغبة فى الآخرة والثواب من عند الله ،

قال وبلغنا أنه ربما بقى مع الرجل منهم الدرهم والدرهمان فيتطوع بذلك الفضل فيرده فى فيء المسلمين ، رحمهم الله ورضى عنهم وجزاهم خيراً مع ما أظهروا من السنة فى الأمر الخلقى والأخلاقى ، فشمر اللباس ولا حظوة حتى فى النساء ، فأصدروا أوامرهم فيهن بإدناء الجلابيب ، أى لأجل ستر العورات وصيانة الهيئات قال : وأمروهن برفع الخمر فوق الأذقان وستر النواصى وسائر الزينة إلا الوجه والبنان ، أمها

ما وراء ذلك فهو حرام على من أبداه من النساء ، أو من نظر إليه من الرجال شهوة ، أى عملا بأوامر القرآن ، فإن الله ذكر النساء وأمر فيهن كما فى الرجال ، ولم يغفلهن • كما لم يغفل أحداً من أهل التكليف ، قال : وجعل النطاق من تحت الدرع إلا فقيرة لا تقدر على درع سابغة ، فلها أن تبرز فوق درعها ، ونهى النساء عن الجلوس فى السكك ، والخروج فى يسوم المطر والربيح العاصفة ، وأمر الرجال برغع ذيولهم وقصير أشعارهم ، إذا سبغت إلى العوائق ، قال : وأنكر على أهل القبلة أن يتشبهوا بزى أهل الذمة ، أى للنهى عن ذلك فى السنة ، ومن تشبه بقوم فهو منهم ، كما أنكر على أهل الذمة ان يتشبهوا بزى أهل الإسلام ، ونهى الرجال أن يبدوا ما فوق الركب ، أى لأن ذلك عورة للحديث : عورة المسلم مسم المسلم من سرة لركبة ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام .

قال وكانوا أهل فقه وأهل علم وحسلم ، وتؤدة وتراحم وتودد ، ووقار وسكينة ، ولب وعقل وبر ورحمة ، وصدق ووفاء وتخشع وعبادة ، وورع وتحرج وصلة ونصيحة ظاهرة مقبولة ، لا يطمعون بمطامع السوء ، ولا يتعاطون من الناس الحقوق ولا يدخلون فى خصومات الناس ، ولا يجتعلون على استخراج الحقوق ، أى لا يأخذون على المخراجها جعلا ، أى أجرا أو نحوه ، ولا يسترشون أى لا يأخذون الرشا على طلب الحوائج التى تعينهم من أمر الناس ، ولا يستفضلون فى الرزق على الشبعة ، أى لا يأخذون فضلا فوق ما يشبعهم ، ولا يغتاب بعضهم بعضاً ليس من شأنهم الغيية ولا البغى ولا الحسد ولا التقاطع ولا التدابر ولا البغضة ولا شيء من أخلاق أهل الربية يحرصون على آدابهم فى الدين ، ومع أهل الدين ، ومع أهل الدين ، ويكرهون العيوب ويهجرون أخلاق أهل الدين ،

والمعاصى ، هم أنوار فى الأرض وغرباء فى الناس ، يعرفون بسيماهم أى كأنما عناهم القائل:

سيما التعفف تكسوهم جلال غنى فالقلب شبع والبطن خمصان

قال: وكيف لا يكون كذلك من باع نفسه للسه ينتظر حتفها ليسلا ونهاراً وصباحاً ومساء ، ليس لسه فى شيء من الأمور ولا لأحد مسن الناس ، دنت رحمة أو بعدت أو عظم خطره أو صغر أو ارتفع شأنه أو تواضع إلا غيما وافق الحق مع ما لا يحمى من أخلاقهم الحسنة الجميلة ، التي زينهم الله بها فى الدنيا ، وترك عليهم الثناء الحسن الجميل فيمن خلف بأعقابهم • قال الامام : انتهى كلام منير بن الجلندى وأصحابه ، وحسبك بمن أثنى عليه منير هذا الثناء الحسن الجميل ، وأطبقت الأمة على الثناء عليهم ، وألسنة الأمة أقلام الألوهية ، والناس شهود الله فى أرضه جزاهم الله عن الإسلام وأهله خيراً ، قلت : لقد حفظت أن شراة الجلندى رحمهم الله كانوا يضرب بهم المشل ، فيقال أزهد من شراة الجلندى وحمهم الله كانوا يضرب بهم المشل ، فيقال أزهد من شراة الجلندى

واعلم أن تلك الصفات لم تكن حتى للصحابة لولا فضيلة الصحبة ، فإنما هي من معاجز الرجال ، ولا جرم لقد جعلهم الله الأصل الذي عليه من بعدهم من الأمة ، وجعل إمامهم كذلك ، ولا ريب أن طالب الآخرة لا يرى شيئا سواها ، فإنها المقر وهذه التي نحن فيها الممر ، ويافوز من جعلها ممراً ولم يجعلها مقراً .

## الجلندي ينظم شراته

لا ربيب أن الإمام بمنزلة مربى الأمة ، والأمير يضع مسالك الخير لأمورية في جميع أمورهم الدينية والدنيوية ، والقائد يرتب الجند ويدربهم على موارد حياتهم ومصادرها : ولا يكفى جعل الأمة جاثمة على هذه البسيطة ، فإن السلطان معلم الشعب ، ولقد علم الله عز وجل الأمم فى كل وجه من وبجوه أمورهم ؛ وعلمت الأنبياء أممها جميع ما يلزم في هـــذه الحياة وكذلك الملوك والأمراء والزعماء من الخلفاء ، لهم تعاليم معروفة وأنظمة مالوفة ، وكذلك كان الإمام الجلندى رحمه الله رتب الشراة مراتب إعدادية ، فجعل الشراة كتائب ، وجعل لهم مراتب ، قال الامام فجعل : على كل مائتين من الشراة الى ثلاثمائة أربعمائة قائد من أهل الفضال والحجا والبصيرة والثقة ، والعلم والمعرفة ، والفقه والحزم والقوة . قلت : وهذا من نوع نظام عصرهم كما هو عمل ملوك بني أمية • قال : وعلى كل عشرة من أصحابه مؤدب من أهل الفقه يعلمهم الدين ، ويؤدبهم بالمعروف ، ويسددهم عن الزيغ ، ويقيمهم على الطريقة ، ويهديهم سبيل الرشاد ، قلت : هذا واجب عقلا ونقلا ، وكما قدمنا إنه مؤدب ومرب لأمته وشعبه ، وأمور الدين مقدمة على أمور الدنيا ، ولا ريب فإن الدنيا والدين كلاهما لا بد منه ، وعلى كل حال فإن الاستقامة في الدنيا طريق الخير إلى الآخرة ، والامام الجاندي رحمه الله إنما تقدم لطلب الآخرة ، ورفض ضدها ، ولما تحركت الطبيعة النفسية في بعض رجال الأمام ، والتفتوا الى الدنيا استنكرهم إخوانهم ، وارتابوا من قبلهم ، وكانوا سبب القيل والقال •

قال الإمام: إن رجالاً منهم تاقت أنفسهم إلى النساء ، أى للعامل الطبيعى الذى تتحرك به الشهوات و قدال : غلما ذكروا ذلك استوحش منهم أثمتهم وقادتهم ، أى لأن المشغول بالآخرة دائماً يكون منكسر القلب محترق الأحشاء ، خوفاً ورهباً ، ومن كان كذلك أنى تتسنى له المظاهر الشهوانية ، فإذا تحرك لها فكأنه أعرض عما هو فيه وتشاغل به عما هو بصدده ، قال فلم يكن من القوم إذ ذكروا النكاح نظر اليه دون أن يعرضوا أمرهم على أهل الفضل من أهل العراق ، أى لم يكن لهم إقدام عليه ، حتى أبلغوا الأثمة في هل هذا الحال ينبغى لهم أم لا ؟ قال : فلما وصل ذلك إليهم فزعوا منه أى رأوه تغيراً عما هم عليه من التخلى من أمر الدنيا والإقبال على الآخرة فإن المار لا يليق به في طريقه إلا أخذ ما بيلغه المحل الذى هو سائر إليه و

قال الامسام: فزعوا منه وساءهم ذكر الشراة الذين باعوا أنفسهم للنساء، وطلب الشهوات، ورأوهم قد زاغوا عن طريقهم الأولى، وخافوا أن يكون دخل عليهم ما غير نفوسهم وحركها الى ما يسبب ملاهيها عن الآخرة، قال: فكتبوا اليهم أى أهل العراق كتبوا الى قادة الشراة ما نصه: إنكم كتبتم الينا تجبرونا عن الشراة أن أنفسهم تنازعهم الى النساء، وهذا أمر عظيم غير أنهم إن لم يقدروا على الصبر فليعرض الفقير منهم نفسه على النساء المسلمات المسالحات، فان قبلته المسلمة على عشرة دراهم ينجزها إياها ولا يبتى لها عليه دين بعد العشرة فليتزوج، وإن صبر عن النساء فهو خير له، والمعنى أن هدذا الأمر غير شاغل للبشارى عن شرائه، وقبد فروا من أن يكون عليهم ديون يمنعهم عن قصدهم، وفي هذا كسر لتلك الشهوة المتحركة فيهم، ولا يمنع الشراة عن قصدهم ولو يرغبوهم في النساء الجميلات

اللواتي يتكلفون الأجلهن المفارم ، منشرة دراهم أمرها يسير ، وصاحبها مقير ، وقد دمع بها صاحبها الأمر الخطير ، وكل عسير في الدين الاسلامي يسير ، والمنة ثله الوالى الكبير •

فترى من هذا أن الامام الجاندى جمل الجيش كتائب ورايات ، وبعضها مائتا رجل فتكون كتيبة ، وبعضها ثائمائة ، وبعضها أربعمائة ومكذا ، وجمل على كل كتيبة قائدا كامل الشروط دينا وفقها وأدبا وأمانة الى آخر ما ذكر ، وهذا أمر لا بد منه في الحياة الاسلامية الصحيحة ، كما أنه جمل لكل عشرة رجال مؤدبا دينيا وأخلاقيا تعشى الشراة على ضوء تعاليمه الصحيحة الصالحة ، فيكون الامام قد أدى واجبه نحو هؤلاء الشراة ، كما أدى واجبه نحو أمته المسلمة وشعبه المؤمن ، ويكون بذلك عند ألله من الرجال الصالحين ، وهكذا كان الامام في هذا الوطن الخالد بملوكه وأثمته وشعوبه الى الآن ، وكان الجاندى الإمام دستوراً للإمامة في عمان ، وأن أعماله هذه اتبعت من جاء بعده من الأثمة ، فلذلك فلم يفضل العلماء عليه أحداً من الأثمة إلا أن يكون مسيد بن عبد ألله ، بقية الأثمة دونها وألله يؤتى فضاله من يشاء مسيد بن عبد الله ، بقية الأثمة دونها وألله يؤتى فضاله من يشاء

كـــذا كان الخليفة من قــديم مثــالا المـاوك الصـالحينا

وأول من اتخذ الشراة الإمام الجلندى رحمه الله ، فكانوا سهاماً على المدو مسمومة ، ورماحاً مهيأة لطعن المدو عندما يتحرك بسوء على المسلمين ، وليت كل الأثمة فعلوا كذلك ، بل أراد الإمام عزان بن قيس

من أثمتنا المتأخرين رحمهم أله أن يفعل ذلك ، وكان رأياً صائباً ، لكن كان الداعى حثيثاً ، فانه لل بويع لم يزل في حرب حتى قضى أله عليه مستعجلا ، فبعد ما أقام منار الدين في تلك البرهة العاجلة ، وأراد أن ينظم الشراة بعد انتخابهم ، فاجأته المنية فقتل شهيداً رحمه أله في مدينة مطروح في مدة أشبه بمدة الجلندى رحمه أله ورضى عنه ، ولكل عامل نبيته والحمد فه ، فكان الإمام مهاباً لو أراد أله بقاءه في عمان لكان لها أعظم شأن بين دول الأسلام ، إذ كان الشراة رجالا متجردين فه ، يقمعون كل ثورة أو حركة في الوطن ، وقد اعتدوا لذلك قلباً وقالباً ، وحملوا سيوفهم لنصرة الحق غير مبالين بما يلاقون ه

## الإمام الجلندى يقتل أبناء عمه في الله

لا يخفى أن أحفاد الملوك والزعماء الذين لم ينزل منهم الإيمان منزلا صالحا يعتقدون الأحقية بالأمور دون غيرهم ، وكل واحد يرى أنه الأقــدم به عن سواه ، وهذا بشيء معروف في طبيعة العرب وغيرهم ، فاذا كان هناك وازع ديني ردهم عن التخبط ، وأرشدهم عن التهور ودلهم على الطريق الواضح طريق الخير والسبيل الصالح ، ومن ذلك النوع الذي أشرنا اليه جعفر بن سعيد الجلندي وابناه النظر وزائدة ومن معهم من جماعتهم ، كاتبوا أعداء الإمام رحمه الله ، ولعلهم يريدون أن يبايعوا غيره ، أي الذي يأملون معه الرغبة والمنزلة ، وأهـــل الدنيا ضد أهل الآخرة في كل أمة وكل جيل ، قال الإمام : قال أبو الحوارى : بلغنا أن الجلندى بن مسعود رحمه الله قتل جعفر الجلنداني وابنيه النضر وزائدة على كتاب بيعة كانت منهم على المسلمين ، فلما صح ذلك عند الجلندي رحمه الله أرسل اليهم ، قال : ولم تكن منهم محاربة فيما بلغنا إلا ما ظهر من كتابهم ، فقدمهم الجلندى فضرب رقابهم على ذلك الكتاب فيما بلغنا ، قال : ولما ضرب رقابهم فاضت عيناه بالدموع ، أى لأنهم أقاربه وبنو جلدته ، والمراد أنه رحمه الله استحل قتلهم بنفس تلك البيمة وبنفس الكتاب عملا بما ورد في آثار المسلمين من أن من كاتب عدو السلمين مقد صار محاربا لهم ساعيا في حدم كيانهم بممالأته لمدوهم ، وهو شهير آثار المسلمين ، وعليه أهل الحق ، وقسد فعله الأثمة بعد الجاندي وآخرهم هم به الإمام سألم بن سليمان

<sup>(</sup>م ١٦ - عمان عبر التاريخ ج ١)

الخروصى فى حميد بن مسلم بن سليمان الندابى صاحب سرور لولا أن أصحاحه تداركوا الأمر ، ومن دس على المسلمين أو واطأ عدوهم أو سعى فى تفريق كلمتهم أو شاقهم فى شىء ولو بلسانه فهو محارب لهم باغ عليهم .

# المسلمون يشستدون على الإمام الجلندى

لما قتل الامام الجلندي بن مسعود رحمه الله جعفر بن سسعيد الجلنداني وابنيه النضر وزائدة ومن معهم من جماعتهم بسبب المؤامرة التي تآمروا بها ، ورآهم تحمل جنائزهم دمعت عيناه ، ورآه أصحابه على ذلك ، وعيناه تذرفان الدموع ، فاستتكروا ذلك منه وساعت ظنونهم فيه ، وكانوا أشداء على أهل الباطل كما وصف الله عز وجل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بقوله : (أشداء على الكفار) وقال عز وجل : (وليجدوا فيكم غلظة) أي على الباطل ، أما على الحق فهم رحماء بينهم ،

نقال الشراة لإمامهم أعصبية . يا جلندى أى تبكى عليهم عصبية لهم ، والحق أوجب قتلهم فقال رحمه الله فى لهف وهدو : لا لكن الرحمة كما قال الصحابة رضوان الله عليهم لنبيهم : تنهانا عن البكاء وتبكى يا رسول الله ، وذلك لما مات ولده إبراهيم فقال المحلية : إنها الرحم ، وإنما نهيتكم عن شق الجيوب ولطم الضدود ودعوى الجاهلية ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ، فاعتذر الامام الجلندى رحمه الله لهم بذلك ، وقال غيره : كان الجلندى رحمه الله ، قتل جعفر بن مسمعيد وغيره من بنى الجلندى ، فدمعت عينه جزعاً عليهم ، فوقع فى نفوس المسلمين عليه من ذلك ، فقالوا له اعتزل أمرنا فاعتزل أمرهم وعد الاعتزال راحة له ولم يتبرم ، لأنه ما كان قيامه رغبة فى الإمارة أو حبا المحا ، وسلم اليهم السيف والقلنسوة ، اذا كانا شعار الإمام الخاص ، فلبث فيهم يغدو ويروح كواحد منهم ، ثم رجعوا اليه فطلبوا أن يرجع فلبث فيهم يغدو ويروح كواحد منهم ، ثم رجعوا اليه فطلبوا أن يرجع

الى ما كان فيه من أمرهم ، فكره ذلك فلم يزالوا به حتى رجع الى مكانه بعد اعتزالة .

قال: وفي مواضع أنه اعتزل فلم يكد يرجع ولم نعلم أنهم بايعوه مرة أخرى بعد اعتزاله • قال الامام: يعنى أنه رجع الى الأمر بالعقد الأول والله أعلم • ومحل الكلام هل ذلك العقد انحل فيحتاج الى عقد آخر أم هو باق ؟ ولعل نفس القبول منه ومنهم كاف لبقاء الإمامة ، لأنه لم يعزل عن حدث ولا وجد أنه احتج عليهم عند طلبهم اعتزاله ، مل لهم ذلك أم لا ؟ وهل يصحح له الاعتزال بنفس الطلب منهم أو منه مثلا ؟ وقيل إنما عزلوه اختياراً هل هو معهم باطناً وظاهراً أم هو في الباطن على غير ما هو في الظاهر ؟ قلما رأوه معهم باطنا وظاهرا طلبوا رجوعه للأمر ، لأنه أحق به من غيره ولا جرم له فيه فتلكاً عليهم خوف أن يقع بينهم سوء ظن كالأول •

فلله در هؤلاء الرجال الصالحين الصادقين ، فهؤلاء الرجال وأمثالم هم الذين أمر الله بالكون معهم ، إذ قال عـز وجـل : ( وكونوا مع الصادقين ) •

#### مقتل أبي الدلف شبيان بن عبد العزيز اليشكري بعمان

كان أبو الدلف المذكور صفري المذهب بل كان أحد أثمة الصغرية ، وكان الخوارج بايعوه بعد قتل الخبيرى ، أقام يقاتل مروان بن محمد الأموى السابق الذكر ، ثم تغرق عنه جنوده وتراخى عنه قومه ، وهرب عنه كثير من أصحاب الطمع ، حتى بقى في قلة من قومه التي لا تجاوز أربعين ألف رجل ، وماذا عسى أن يبلغوا وهم بالنظر الى عدوهم شيء غير كبير فأشار عليهم سليمان بن هشام أن ينصرفوا الى الموصل فيجعلوها ظهرهم ، فارتطوا فتبعهم مروان حتى انتهوا الى الموصل فعسكروا شرقى دجسلة ، وعقدوا جسورا عليها من عسكرهم الى المدينة ، فكانت سيرتهم ومرافقهم منها ، وخندق مروان بإزائهم ، وكان الخوارج قد نزلوا بالكاز ومروان بخصة ، وكان أهل الموصل يقاتلون مع الخوارج ، فأقام مروان ستة أشهر يقاتلهم ، وقيل تسعة أشهر ، وأتى مروان بابن أخ لسليمان بن حشام يقال له : أمية بن معاوية بن حشام ، وكان مع عمسه سليمان بن حشام في عسكر شبيان أسيراً ، فقطع يديه وضرب عنقه وعمه ينظر اليه ، وكتب مروان الى يزيد بن عمر بن هبيرة يأمره بالمسير من قرقيسيا بجميع من معه الى العراق ، وعلى الكوفة المثنى بن عمران العائذي عائدة قريش ، وهو خايفة للخوارج بالعراق ، فلقى ابن هبيرة بعين النمر فاقتتلوا قتالا شديدا ، وانصرفت الخوارج ثم اجتمعوا بالنخيلة من الكوفة ، فهزمهم ابن هبيرة ثم اجتمعوا بالبصرة ، فأرسل شيبان اليهم عبيدة بن سوار في خيل عظيمة فالتقوا بالبصرة فانهزمت الخوارج وبقتل عبيدة بن سوار ، واستباح ابن هبيرة عسكرهم ، غلم تكن لهم همة بالمراق ، واستولى ابن هبيرة على العراق وكان منصور بن جهور

مع الخوارج ، فانهزم وغلب على الماهين وعلى الجبل أجمع ، وسار ابن هبيرة الى واسط ، فأخد ابن عمر فحبسه ووجه نباتة بن حنظلة الى سليمان بن حبيب وهو على كور الأهواز ، غسمع سليمان الخبر ، فأرسل الى نباتة داود بن حاتم ، فالتقوا بالرتان على شاطى، دجيل ، فانهزم الناس وقتل دارد بن حاتم ، وكتب مروان الى ابن هبيرة لما استولى على العراق يأمره بارسال عامر بن ضيبارة الرى اليه غسيره في سبعة آلاف أو ثمانية آلاف ، فبلغ شيبان خبره ، غارسل الجون بن كلاب الخارجي في جمع فلقوا عامراً بالسن فهزموه ومن معه ، فدخل السن وتحصن فيه ، وجعل مروان يمده بالجنود على طريق البرحتي ينتهوا الى السن ، فكثر جمع عامر ، وكان منصور بن جهور يمد شيبان من الجبل بالأموال فلما كثر من مع عامر نهض الى الجون والخوارج فقاتلهم فهزمهم ، وقتل الجون وسار ابن ضبارة مصعدا الى الموصل ، فلما انتهى خبر قتل الجون الى شيبان ، ومسير عامر نحوه كره أن يقيم جين العسكرين فارتحل بمن معه من الخوارج ، وقددم عامر على مروان بالموصل فسيره في جمع كثير في أثر شيبان ، غان أقام أقام ، وإن سار مسار ، وألا يبدأه بقتال ، فإن قاتله شبيان قاتله ، وإن أمسك أمسك عنه ، وإن ارتحل اتبعه ، فكان على ذلك حتى مر على الجبل ، وخرج على بيضاء فارس وبها عبد الله بن معاوية بن حبيب بن جعفر فى جموع كثيرة ، فلم يتهيأ الأمر بينهما فسار حتى نزل جيرفت من كرمان ، وأقبل عامر بن ضبارة حتى نزل بازاء ابن معاوية أياما ، ثم ناهضه وقاتله ، غانهزم ابن معاوية بهراه ، وسار ابن مسبارة بمن معه فلقى شسيبان بجيرفت فاقتتلوا قتالا شديدا ، فانهزمت الخوارج ، واستبيح عسكرهم ، ومضى شيبان الى سجستان غهلك بها وذلك في سنة ١٣٠ ثلاثين ومائة ٠

قال : وقيل بل كان قتال مروان وشيبان على الموصل مقدار شهر ثم انهزم شيبان حتى لحق بغارس وعامر بن ضبارة يتبعه وصار شيبان الى جزيرة بركاوان ، ثم خرج منها الى عمان غقتله جلندى بن مسعود ابن جيفر بن جلندى الأزدى سنة أربع وثلاثين ومائة ، هـذا كلام ابن الأثير فى قضية شيبان الحرورى •

ويقول الإمام السالمي رحمه الله على أثره: وقد تقدم ذكر سبب ارتحال شبيان من جزيرة بركاوان ، وإن تلك كان سبب حروب خازم بن خزيمة فى أيام السفاح ، فيكون أول أمر شيبان فى أيام مروان ابن محمد ومقتله فى أيام السفاح فى عمان على يد شراة الجلندى إمام المسلمين ، وذكر في تحفة الأعيان أنه كان قد جاء الى عمان بجيش هارباً من السفاح ، فلما قدم الى عمان ، قلت : لا يعرف مجيئه عمان على أى وجه والظاهر أنه لم يجىء لاجئاً بدليل الحرب التي وقعت بينه والإمام فانهم لابد أن يعرفوا ما عنده في مجيئه ، فلما رأوه جاء على حرب قابلوه بما يلزم ، قال فأخرج له الإمام رحمه الله هالال بن عطيسة الضراساني رحمه الله ، وأكرم به-الال ومعه يحيى بن نجيح ، وكان يحيى مشهورا في الناس فضله في جماعة من المسلمين ، فلما التقوا ومسار واصفين أى تواقفوا للقتال ، قام يحيى بن نجيح فدعا بدعوة أنصف فيها الفريقين فقال : اللهم إن كنت تعلم أنا على الدين الذي ترضاه ، والحق الذي تحب أن متوتى به ، فاجعلني أول قتيل من أصحابي ، ثم اجعل شبيان أول قتيل من أصحابه ، واجعل الدائرة عليهم . وإن كنت تعلم أن شبيان وأصحابه على الدين الذي ترضاه والحق الذي تحب أن نوتي به ، فاجعل شيبان أول قتيل من أصحابه ، فأمن الفريقان ، ثم زحف القوم بعضهم الى بعض فكان أول قتيل من المعلمين بيحيى بن نجيح ، وأول قتيل من أصحاب شيبان شبيان ، ومكن الله المعلمين منهم ، واستولوا عليهم ، فلم تبق لهم بقية فيما طعنا .

وكان ذكر شبيان هـذا فى التاريخ العمانى لدواع ، أولا أنه جاء عمان فقتله العمانيون ، وثانيا أن قتله كان بلاء عظيما على أهل عمان ، إذ جاء خازم بن خزيمة التعيمى طالباً لشبيان هـذا ، ولمـا وجده مقتولا وأراحهم الله منه لم يكتف خازم إلا بخفـوع أهل عمان لسلطان بغداد وهو السفاح ، ولا بيالى الجاهل بما يلاقى وإلا فما جرم أهل عمان إذ جاءهم باغياً عليهم ، فقاتلوه فقتلوه ، فكان ينبغ من خازم شكرهم وتأبيدهم ، وأن يودعهم بسـلام إذ كفوهم إياه ، ولكن لله فى خلقـه إرادات لابد من كونها ، والى هـذه الأحوال يشير شيخنا ابن جميل عفا الله عنه فى سلكه حيث يقول :

وفى عمان أول الأئمة هو الجلندى كاشف للغمة وكان عدلا ثقة مرضيا براك وفياً عالماً تقيا وأجمع الكل على إمامته واتفقوا كذا على ولايته

الى أن قال :

قام الجاندى في عمان عادلا ولكان بالحق القسويم عاملا

وعنسه :

واستشهد الجلندي مع أصحابه على هداه وعلى صوابه

وذاك في جلفار من عمرسان عليهم سحائب الرضوان

في حسديث له طويل أعرضنا عن ذكره كله ٠

ويقال جملة القتلى عشرة آلاف قتيل فهلكت تلك الدولة بقتل الأخيار ، وتملكت يد الأشرار ابتلاء من الله لعباده ، قرعم الله الإمام الجلندى ، وشراته الأشداء الذين باعوا نفوسهم في طاعة الله عز وجل ،

#### منتهى أمر الإمام الجلندى وأمسحابه بعد قتل شهيبان

لم يكن إلا عشية أوضحاها منذ قتل شيبان بن عبد العزيز اليشكرى المعروف بأبى الدلف في عمسان ، حتى قسدم خازم بن خزيمة التميمى الطالب لقتل شيبان ، فلما وصل عمان لم يجد من أهل عمان إلا الخير ، وإن كانوا استنكروا مجيئه بجيش يخوض أرض قوم ويشتق بلادهم بغير إذنهم ، قال الإمام : وصل خازم الى عمان ، واتصل بالامسام الجلندى ، وقال : إنا كنا نطلب هؤلاء القوم ، وقدد كفانا الله قتالهم على أيديكم ، ولكتى أريد أن أخرج من عندك الى الخليفة ، وأخبره أنك له سامع مطيع ، فشاور الجلندى المسلمين أى قومه وأهل الرأى عنده في ذلك الأمر الذى يريده خازم ابن خزيمة ، فلم ير المسلمون له ذلك لأنه خضوع للجبار الظالم ، واعتراف له بالطاعة ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، مالم تتعين التقية ، ولا تقية هنا ، لكنها المنية ليهلك من مينة ويحيا من حيا عن بينة ،

قال الإمام: وقيل سأله أن يعطيه سيف شيبان وخاتمه ، أى الطابع الذى يختم به الكتب وقال: فأبى الجلندى رحمه الله من ذلك نظراً الى أنه حق للوارث ، وهذا زعيم جاهل لا يسلمه اليهم ويبقى الإمام مسئولا عنه أمام الله عز وعلا وقلا أبو محمد: طلب خازم من المجلندى تسليم خاتم شيبان وسليفه ، وأن يخطب لسلطان العراق ويعترف له بالطاعة ، قال : فاستشار الإمام المجلندى المعلماء من أهل الدعوة ومعهم يومئذ هلل بن عطية الخراسانى ، وشبيب بن عطية العرانى ، وخلف بن زياد البحرانى ، فأشار عليه أن يدفع سيف شيبان

وخاتمه وما يرضيه من المال ، ويضمن لورثة شيبان قيمة السيف والخاتم يدفع بذلك عن الدولة • قال : فأبى خازم إلا الخطبة والطاعة ، فرأوا أن ذلك لا يجوز فى باب الدين أن يدفع عن الدولة بالدين • وإنما يدفع عنها بالرجال والمال انتهى كلام أبى محمد رحمه الله •

وقال أبو عبد ألله محمد بن محبوب رحمهما ألله: لا بأس أن يعطوهم السمع والطاعة بالسنتهم أذا خافوهم على الدولة والرعية ، قال : ولا يفعلون ذلك بغير الألسنة شراة كانوا أو غير شراة ، قال وأما المال فلا أه ، والمعنى أن المال يكون لهم تقوية ولا يصح أن يقوى الظالم بالمال أو بالرجال ، لأنه يتقوى به على الغير من الناس ، وكان الرأى الأول لو قبله خازم واسعاً لأن التقية بالمال القليل عن المال الكثير أجازها العلماء ، ووجهه أرتكاب أخف الضررين والمال ، وضع لصيانة الحال وصيانة الدين أكر من كل شيء ، ومشهور الذهب جيواز التقية ،

قال الإمال : ثم إن الجلندى أبى من إعطاء خازم ما سال غوتم القتال بين خازم بن خزيمة والجلندى • قلت : أظن أن الإمام لم يكن مستعداً للقتال ، وإنما لاقى خازم بن خزيمة حين علم أن هذا جاء طالباً لشبيان ، ونحن قد قتلنا شبيان وقومه ، وتكون لنا على هذا القادم يد فى ذلك فيلاقيه الإمام بحالة سلمية ، وللناس غوائل والجاهل لا يبالى ، فلم يجد الأمام المفرج لتدارك الأمر ، فكان الأمر مستعجلا • والداعى حثيثاً ، ولابد لما أراد الله عز وجمل • قال : فقتل جميع أصحاب الجلندى ولم يبق إلا وهو وهملال بن عطيسة ، وكان وزيره الأكبر ، فقال الجلندى : أحمال يا هملال • فقال

مسلال للإمسام : أنت إمسامى فكسن أمسامى ولك عسلى ألا أبقى بمسدك :

قال الإمام لهلال ما ترى قال تقدم وأنا غيمن جرى تقدم الإمام حتى قتال وقتل القاضى وراه مقبالا كان لهم كأسد في الصولة وكعقاب الجوعند الجولة أبدى ثقافة تصير الذهنا مع بسالة عليها يثنى فاستشهدوا وقد حورت جلفار مشهدهم جاءت بذا الأخبار

وهذا الذي كان يلاحظه أهل الرأى فى الموافقة لتسلم هم دولتهم وتبقى لهم عزيمتهم وكرامتهم ، ويسلم لهم دينهم ، ولكن لله أمر هو بالغه ، وحكم هو نافذه ، وقضاؤه وقدره لابد من كونهما ، وقد علم أن الإمام التقى خازما فى جلفار التى تقع مكانها الآن رأس الخيمة ، مما يدل أن الامام التقاهم التقاء صديق لصديق ، ولما وقعوا فى الأمر لم يروا إلا إعلان الوفاء لله كما شرطوه على أنفسهم ، فوفوا به وعلى الله توكلوا وإليه توجهوا رحمهم الله ورضى عنهم ه

قال فى معالم الجزيرة: بعد ذكر الامام الجاندى فأرسل السفاح جيشاً لقتالهم ، أى الامام وأصحابه ، قال فانهزم العمانيون وهلك إمامهم ولكن لم تكن عساكر الظيفة تصل إلى أوطانها حتى صارت أمور عمان فوضى ، واضطر الأهالى إلى عقد اجتماع وانتخاب إمام على حسب أصول المذهب ، فوقع الاختيار على رجل يقال له محمد بن عفان إلى ولمسا برز هلال بن عطية ، وهو يرى أنه الموت ، ويرى إخوانه وإمامه صرعى ، ولم يكن واهى العزيمة ولا خائر الأعصاب ، ولا خافق القلب

متقدم البطل الكرار الذي يحق له أن يلحق بجعفر بن أبي طالب رضى الله عنهما ، وعليه الأمة حربه ، فكان أصحاب خازم يتعجبون من ثقافته ولم يعرفوه حتى عر منتهم به شجاعته وبسالته ٥ وقالوا : هلال بن عطية ، وتنادوا باسمه ، وهكذا شأن الهلال ، فجال معهم وجالوا معه حتى قضوا عليه ، فقتل رحمه الله ، وكيف لا وقد عرفوه قبل أن يكون أباضياً رحمه الله ورضي عنه ، إذ كان من صناديد خراسان وأبطالها المشهورين ، وكان نير البصيرة صادق السريرة شجاعاً مقداماً ، وقيل إن الذي تولى قتل الجلندى الامام رحمه الله هو خازم بن خزيمة إذ رأى الجيش قد نفى وبقى الرجلان الامام والقاضي ، فقام خازم لقتال الامام ، فكأن هو قاتله بالنفس غلم يزل بعد قتله مذعوراً خائفاً لا يهدأ الليل ولا ينام ، ولا يزال له همهمة الذعر حتى إذا أدركته الوفاة قيل له أبشر ، فقد فتح الله على يديك فقال غررتمونا في الحياة وتغرونا في المات هيهات هيهات ، مكيف لى بقتل الشبيخ العماني يعنى الامام الجلندي ، والمعنى أن قتل الشبيخ العماني بغير حق نقمة ساحقة غررتمونا بها ، وتغرونا حتى في مثل هذا الحال ، فما الذي ينجينا من قتل الشيخ المذكور •

ولا شك أن المرء يعلم من نفسه عقوبة جرائمه التى يقترغها بغير عق ، لكنه فى حال غطرسته لا يلتفت على شىء ولا يبالى بما يأتى وما يذر ، حتى إذ ضاق الخناق ولم ير له مناصباً قام بعض أصابع الندم ، وخرج رجل من أهل البصرة لا يهدأ الليل ولا ينام فسأله العمانى عن ذلك وهو لا يعلم أن صاحبه عمانى ، فقال : خرجت مع خازم بن خزيمة الى عمان فقاتلنا فيها قوماً لم أر مثلهم ، فأنا منذ ذلك الحال لا أنام ، فكتم العمانى حاله عنده وبقى متعجباً من الرجل

وما ابتلى به ، فقال فى نفسه أنت حقيق بذلك ولا يخفى أن قتل مؤمن واحد بغير حق لا تعادله الدنيا بأسرها ·

ولما قتلوهم ووثبوا على معسكرهم لم يجدوا فيه إلا أثواباً خلقة ، ووجدوا حمائل سيوغهم من ليف ، فانظر فى الأحوال نظر اعتبار تجد الإباضية وأثمتهم قطعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أخفاها الدهر ليوم ما ، وليكونوا هجة صادقة فى الدين ، ولما قضى عليهم خازم بن خزيمة فى تلك المعارك التى أدارها عليهم بعسير حق ، عليهم غير استعداد ، بل هذه عندى أشبه بقضية النهروان ، إذ كان القوم ينتظرون الإمام للتفاهم بينهم ، وزوال الوحشة الجاثمة اذا هم والسيوف تعمل فيهم حتى قتلوا عن آخرهم ، وهؤلاء كذلك وإلى الله المسير .

ولما انتهى أمر الامام الجلندى وأصحابه ، نشط التكالب على أهل عمان وارتاع العمانيون من الواقع ، وشاعت الإشاعة عن أمر سهول أثر على الأمة وألبسها الدهش ، وحل على السواد الأعظم الخوف ، وترادفت الظنون ، وبذلك لم يتحرك من العمانيين متحرك ، فانسحب خازم بن خزيمة بجيشه الضخم المنتصر ، ودوخ عمان قاهراً عليها •

وفى ابن الأثير فى حوادث سنة أربع وثلاثين ومائة ، قال : كان قتل الجلندى فى هذه السنة وهو الصحيح عند الامام السالمى ، وكذلك نقول فإن الجلندى بويع فى سنة ١٣٢ ، وعاش سنتين كاملتين وشهرا وقيل أشهرا • قال الامام : وفى كامل الأثير أيضا أن خازم بن خزيمة كان

من السفاح ، وكان أخوال السفاح من بنى عبد المدان ، وهم خمسة وثلاثون رجلا ، ومن غيرهم ثمانية عشر رجلا ، ومن مواليهم سبعة عشر رجلا ، قصدوا السفاح فلقيهم جازم بن خزيمة بذات المطامير ، وكان قد وجد عليهم غلم يسلم عليهم ، غلما جازهم شتموه ، ثم رجع إليهم وعاتبهم على أمر كان قد وجد به عليهم ، فأغلظوا له في الجواب ، فأمر لهم فضربت أعناقهم جميعاً ، وهدمت دورهم ونهبت أموالهم ، ثم انصرف عنهم قال : فبلغ ذلك اليمانية ، فاجتمعوا ودخل زياد بن عبد الله الحارني ممهم على السفاح ، فقالوا له : إن خازماً اجترأ عليك واستخف بحقك وقتل أخوالك الذين قطعوا البلاد وأتوك معتزين بك طالبين معروفك ، حتى إذا صاروا في جوارك قتلهم خازم وهدم دورهم ونهب أموالهم بلا حدث أحدثوه ، فهم بقتل خازم فبلغ ذلك موسى بن كعب وأبا الجهم بن عطية ، فدخلا على السفاح وقالاً يا أمير المؤمنين بلغنا ما كان من لهؤلاء ، وأنك هممت بقتل خازم ، إنا نستعيذك بالله من ذلك ، فإن له طاعة وسابقة ، وهو يحتمل له ما صنع ، فإن شيعتكم من أهل خراسان قد آثروكم على الأقارب والأولاد ، وقتلوا من خالفكم وأنت أحق من يغمد إساءة مسيئهم فإن كنت لابد فاعلا ومجمعاً على قتله فلا تتولى ذلك بنفسك وابعثه لأمر إن قتل فيه كنت قد بلغت الذي تريد ، وإن ظفر كان ظفره لك ، قال : وأشاروا إليه بتوجيهه الى من بعمان من الخوارج يعنى المسلمين ، والى الخوارج الذين بجزيرة بركاوان مع شيبان بن عبد العزيز اليشكري ، قال : وأمر السفاح بتوجيهه مع سبعمائة رجل ، وكتب الى سليمان بن على يحملهم الى جزيرة بركاوان وعمان أ ه .

وكان شيبان يقود جيشا بيلغ أربعين ألف رجل ، غليس يكون

مناله هينا ، فساقته الأقدار الى عمان ، فكان عليه من أهل عمان ما كان وإذا بخازم يلتحق بعمان طالبا للمذكور ولقتال أهل عمان ، إذ كان مندوبا لقتال الكل ، وكان أهل عمان قتلوا شيبان ولم تغسل سيوفهم من الدماء بعد حتى جاء خسازم مختدعا لأهل عمان ، بأنه جساء لقتال شيبان وقد كفيتمونا إياه ، فسر ذلك أهل عمان ، وما كانوا يظنون أنهم مقصودون أيضا بالذات كقصدهم لشيبان ، غضرج الامام الجلندي للاقاتهم في شرذمة من أصحابه ليتفاهم مع القوم ، فأظهر لهم خازم تلك التعللات المرموز اليها بالخاتم والسيف ، حتى إذا رأى انقيادهم رمز لهم بالخطبة بالطاعة لسلطان العراق ، وهو السفاح ، وما كانوا مستعدين لحرب حتى إذا وقعوا فيها أحاطت بهم الجنود من كل جهة ووضعت لحرب حتى إذا وقعوا فيها أحاطت بهم الجنود من كل جهة ووضعت طوايا تظهر عند إمكان الغرص ، ولهم غوائل ضد كل غافل وفي الغيب طوايا تظهر عند إمكان الغرص ، ولهم غوائل ضد كل غافل وفي الغيب

وكان قتل الامام الجلندى سنة ١٣٤ ، ومكث خازم بعمان أشهرا وكان خازم أرسل برؤوس أعيان القتلى الى بغداد متبجعاً بهم ومفتخرا بقتلهم ، وعلى أثر ذلك سلط الله على السفاح الجدرى وهو بالأنبار ، وتوفى منه فى سنة ١٣٦ ست وثلاثين ومائة فى ١٣ من ذى الحجة ، ودفن فى قصره بالأنبار ، ولم يمكث بعد قتل الجلندى إلا أقل من السسنتين والله أعلم •

فرحم الله الجلندى وأصحابه ورضى عنهم ، قال صاحب مسالم الجزيرة : فانتخبوا محمد بن عفان فباشر الامامة سنتين ، فلم يحسن

العمل فظموه ، وأقاموا مكانه الوارث بن كعب ، قلت : هو محمد بسن أبى عفان ، وما كان فى الحقيقة إماماً ، وإنما كان رجلا تظن فيه البطولة التامة ، ولعله يكون كفؤاً لحمل أعباء الأمر ، وإذا به بخلاف ذلك وبقى كضابط للجيش الى أن يرى المسلمون رأيهم ، ولما ظهر لهم عدم كفاءته للأمر أخرجوه منه كما سوف ترى ذلك إن شاء الله .

## آل الجلندى يطنون الطاعة لفازم

لما قتل الامام الجلندى بن مسعود وأصحابه ، زحف خازم على عمان فاتحاً ، كان آل الجلندى الذين اضطفنوا الامام فى قتل جعفر بن سعيد وابنيه ومن معهم من آل الجلندى ،الذين كاتبوا بالبيعة على الامام ، وأقصى الامام بقية آل الجلندى الذين يميلون ميلهم ومن يظن فيهم السوء ، وأدنى منه أهل التقوى ورجال العدل وأبطال الحق ، ساءهم ذلك ، ولعلهم كما يقول القائل :

إذا لم يكن للمرء في دولة امرىء نصيب ولا حظ تمنى زوالها وماذاك من بغض لها غير انه يرخى سواها غهو يهوى انتقالها

ولا شك أن الفالب يكون مرهوب الجانب ، ولهذا تقدم آل الجلندى إلى خازم بن خزيمة سامعين له مطيعين ، لا سيما بعد تلك الحرب الطاحنة التى أفنت أبطالا ، وما كان أهل عمان ليسلموا بلدهم الى الفازى لقمة سائغة ، بل اشتد الأمر بين خازم بن خزيمة والجلندى ، واسمع ما يقول ابن الأثير المؤرخ الشهير ، قال : سار خازم الى البصرة فى الجند الذين معه ، وكان قد انتخب من أهله وعشيرته ومواليه ، ومن أهل مرو الروذ من يثق به ، فلما وصل البصرة حملهم سليمان فى السفن وانضم اليه بالبصرة أيضا عدة من بنى تميم ، فساروا فى البحر حتى أرسوا بجزيرة بركاوان ، فوجه خازم فضلة بن نعيم النهشلي فى خمسمائة الى شيبان ، فالتقوا فاقتتلوا قتالا شديدا ، فركب شيبان وأصحابه السفن ، فساروا إلى عمان وهم صفرية ، فلما وصلوا الى عمان قاتلهم الجلندى وأصحابه ، قال :

ثم سار خازم فى البحر بمن معه حتى أرسوا إلى سواحل عمان ، فخرجوا إلى الصحراء فلقيهم الجلندى وأصحابه ، واقتتلوا قتالا شديداً ، وكثر القتل يومئذ فى أصحاب خازم ، وقتل منهم أخ له من أمه فى تسعين رجلا ، ثم اقتتلوا من المغد قتالا شديداً ، فقتل يومئذ من المخدوارج ، يعنى المسلمين ، تسعمائة ، وأحرق منهم نحوا من تسعين رجلا ، ولم يفر أحد من المفريقين عن صاحبه ، أى فقد ثبت الامام ومن معه على قلتهم ،

ثم دارت رحى الحرب بينهم فى اليوم الثالث والرابع الى السابع ، فلم تزل المعارك دائرة بين الأمام وعدوه الغازى حتى أشار على خازم بعض أهل مشورته أن يهجم على بيوت أصحاب الإمام ، وكانت بيوتا مبنية من خشب وذلك أن يجعلوا على أطراف أسنتهم المشاقة ويوروها بالنفط ويشعلوا فيها النيران ، ثم يمشوا بها فيضرموا بها فى بيوت أصحاب الجلندى ، وكانت من خشب ، قلت : لعلها من سعف النظ ، وهو الواضح وضعوها لتقيهم الشمس والبرد فقط ،

قال فلما فعل ذلك وضرمت بيوتهم بالنيران اشتغلوا بها وبمن فيها من أولادهم وأهاليهم ، فحمل عليهم خازم وأصحابه فوضعوا فيهم السيف فقتلوهم ، وقتلوا الجلندى فيمن قتل ، قال : وبلغ عدد القتلى عشرة آلاف قتيل أ ه •

ولعلل الأكثرية من الغزاة وهو الظاهر لأن الجاندى لم يكن مستعدا لحرب خازم ، وإنما غاجأه خازم على أثر مقتل شيبان ، أو لعلهم بقية الجيش المقاتل لشيبان ، فقبل رجوعهم الى أوطانهم غاجأهم جيش خازم ، فكانت إحدى الحسنين لهم ، وقد خرجوا لذلك رحمهم الله ورخى عنهم .

باعوا بباقية الرضوان فانيهم كان لذة هدا العيش ثعبان

وإن مقتلة تتكشف عن عشرة آلاف قتيل لعظيمة فى المسلمين ، وهنا برز الباقون من آل الجلندى ، لملاقاة خازم بن خزيمة لينالوا معه رغبتهم المرجوة بموت الأمام الذى لم يروا معه مصالحهم • قال الامام رحمه الله فى أمر عمان بعد الجلندى كلاماً واسعا بعضه نقل عن أبن الأثير ، وبعضه عن التاريخ العمانى خلاصته :

أن محمد بن زائدة وراشد بن النضر ، وهما أبناء من قتلهما الامام كما سبق الحديث عنهم ، وعدوها ضغينة على الامام ، وأن خازما بقى فى عمان أشهرا يرتب أمر عمان ومعه آل الجلندى المذكورون ، وقد أرسل برموس القتلى إلى السفاح فى بغداد ، فقط قلد خازم أمر عمان محمد بن زائدة وراشد بن النضر ، ومعهم الأشعث بسن حكيم ، وكان هـولاء الجلندانيون جبابرة ظلمة ، تسيطروا على الناس بسيطرة خازم ، إذ هم له أعوان ، فكانوا عماله على قومهم ، وكان هو سيدهم والجامع بين الطرفين الظلم والعسف والجبروت ، وهـذه هى الخصال الماحقة ، ولكن أهل الظلم لا يبالون ، بل كانوا يقتلون النبين فكيف بغيرهم ، وقد اشتهر آل الجلندى بالجبروت فى هذه الآونة ،

قال الالمام رحمه الله: ذكرت السير أى سير أهل عمان ، أن الجبابرة استولت على عمان بعد الجلندى ، فأفسدوا فيها وكانوا أهل ظام وجور ، قال فمن هؤلاء الجبابرة محمد بن زائدة وراشد بن النضر الجلندانيان : قد سبق أن خازم بن خزيمة لما احتل عمان وقتل الامام الجلندى وأصحابه ، وانكسرت عصا المسلمين ، ودخل خازم عمان متغلباً عليها ،

وكان جباراً ظالماً كما وصفه ابن الأثير ، إذ مر على بنى عبد المدان مقتلهم ، فهنا لباه بنو الجلندى ومهدوا له طريقاً بيساً لا يخاف فيها دركا ولا يخشى ، وكانوا أعوانه وهم أعيان أهل عمان إذ ذاك ، إذ هم ذرارى أولئك الملوك المتقدمين ، وأبناء عم إمام المسلمين ، فتقلدوا الأمر فى عمان بخازم بن خزيمة ، وشايعهم أهل الأهواء من أهل عمان ، وأهل الباطل أكثر من الحق فى كل أمة ، وبقوا على فسادهم ، وخازم بن خزيمة ترف أعلامه على عمان ، وبقى فى عمان مدة حتى استقدمه السفاح إليه ، فلباه وعمان طوع يده ، ورهن إشارته ، يخطب فيها للسفاح على منابرها ، وكان الأمام قتل أقاربه المذكورين على كتاب البيعة الذى وجده عليهم ؛ وكان الكل إقطاعياً كما يقول العصريون ، وعاثوا فى عمان ، وسرى الضعف فى المسلمين سريان النار فى الهشيم ، لأن صوت العدل خافت ، وصوت الباطل مرفوع ، ومن ذلك ما كان من الأحداث طيلة تلك المدة •

ومنها قتل عبد العزيز الجلندانى ، وعلى ما يظهر أن قتله كان لكونه من أتباع الحق ، قال الامام : وذلك في حال ضعف المسلمين ، قسال : عن الوضاح بن عقبة عن مسبح بن عبد الله أن عبد الرحمن بن المغيرة أخبرهم ، وقد كان الأشعث بن حكيم والجلندانيون على حال من الخروج ، والمعنى متظاهرون بالضروج على الدولة ، وذلك في حال أضعف المسلمين في أيام خازم بن خزيمة ، وأن جعفر بن بشير كان هو وآخر غيره بالعراق مع أبى عبيدة وحاجب رضى الله عنهما ، حتى قدم الجلندانيون إلى العراق ، أى كانوا يراجعون سلطان العراق ، وهو السفاح المقدم الذكر ، فأخبر القادمون الامام أبا عبيدة وحاجباً أن الجلندانيين نزلوا على عبد العزيز الجلنداني فقراهم ثم قتلوه ، فقال المم موسى وحاجب : لا تقبل مقالتكم على المسلمين ، فلم يقبلا قولهم ،

قالوا: فإنا نذهب إلى السلطان • قال: اذهبوا ، وكانوا أرادوا بذلك الشكاية الى الامام أبى عبيدة ليدخلوا السبيل من طريقة • قال: فلما حضر خروج جعفر وصاحبه إلى عمان ، قالوا لأبى عبيدة • ما نقسول لأهل عمان منكما فى القوم ، وقد كان أهل عمان افترقوا فى قتلة عبد العزيز فمنهم من برىء منهم أى من القاتلين ، ومنهم من تولاهم أى القاتلين ، لما كان من أقوال تنبنى عليها الأحوال ، قال : ومنهم من وقف عنهم للإشكال الذى عرض لهم ، هل كان عبد العزيز من البغاء أم من الثقات ؟ فقال ، أى أبو عبيدة وزميله هاجب : قولا لأهل عمان إن كل له ولاية يتولاه المسلمون ، وكل من كان على أمر من أمرهم أولى بما ضيع ، حتى يطلب الأمر إليه الذى ضيعه ، فيكون فيه عليه الحق أى يمتنع عن إعطائه ومن امتنع عن إعطائه ومن امتنع عن إعطاء الحق فهنالك تترك ولايته ، أى أن سبقت له ولاية فبامتناعه عن إعطاء الحق تسقط ولايته • قال : فهذا حديث عبد الرحمن بن المنبرة عن المسبح بن عبد الله •

قال الامام: وحاصله أن الطائفة الخارجة نزلوا على عبد العزيز فأضافهم فقتلوه ، فلم يستحسن المسلمون ذلك منهم ، فلهذا اختلفوا في ولايتهم ، حتى قال أبو عبيدة ، قال هو وحاجب في فضل القضية ، قال : وكان المسلمون يرجعون الى قولهما ، أن بنى الجلندى قد طلبوا الى أبى عبيدة وحاجب ما طلبوا من قتلة عبد العزيز ، فلما يسمعا ، فلذا قسال الجلندانيون : نذهب إلى السلطان يعنون عامل بنى العباس ، فقال : اذهبوا على طريق التهديد ، ولم بيلغنا أنهم ذهبوا إلى السلطان والله أعلم بما كان ،

## شبيب بن عطية المثماني المتنسب

من حوادث أيام بنى الجلندى ، ظهور شبيب بن عطية العمانى ، ولا يشتبه عليك بشبيب الخارجى إمام الصفرية ، فإن بعض الناس التبس عليهم شبيب العمانى بشبيب الخارجى ، وكان شبيب هذا من أصحاب الأمام الجلندى ، ذكر ذلك الشيخان : أبو محمد وأبو الحسن ، ولم ينسباه ولم أعرف نسبه حتى أحرره ، وهذا من قصور أهل العلم •

قال الامام ، في تحفة الأعيان ، بعد أن ذكره عن أبي محمد وأبي الحسن قال : وذكر غيرهما أنه كان يحيى القرى ، ولم يكن إماماً منصوباً ، وإنما كان محتسباً • قال : والظاهر أن أمره هذا كان بعد الجلندى ، وكان رجلا صلباً في دينه شديداً على الجبابرة ، داعياً إلى مخالفتهم ، قال وله سيرة تنبى ، عن تصلبه في دينه وشدته على البغاة ، يعنى مقالة حررها ونشرها إلى الناس ليعلموا الأحوال في مهاج الأعمال ، وهذا معنى السيرة عند أهل عمان ، إذا قالوا في سيرة فلان ، وإفلان سيرة إلى بنى فلان ، وهذا وكانت سيرة شبيب معربة عن قصده ، مبرهنة عن صدده ، وفي الأثر لأهل العلم كلام على شبيب المذكور وأعماله ، وفي ولايته والبراءة منه ، وذلك لتصلبه ، فمن رأى من شبيب التصلب في أعماله قال : ليس منه ، وذلك لتصلبه ، فمن رأى من شبيب التصلب في أعماله قال : ليس المسلمين ويود إرغام المفسدين يقول : ما فعله شبيب حق وصواب ، وإذا المسلمين ويود إرغام المفسدين يقول : ما فعله شبيب حق وصواب ، وإذا الماله من ولا لهم : ( ولا تغازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) •

قال الإمام : صار يجبى القرى احتساباً ، فمنهم من لم ير له ذلك ،

لأنه ليس بإمام منصوب ، ومنهم من عذره ورآه محتسباً ، وللإمام حقوق يراها أيضا بعضهم للمحتسب ، قال المعتمر بن عمارة بن سالم بن ذكوان الهلالى : إن البراءة منه وحد السيف معاً ، أو قال سواء إنى لا أبرا منه حتى يحل دمه ، قال هاشم بن غيلان ، عن موسى بسن أبى جابر قال : قلت الربيع ما تقول فى أهل عمان ؟ غإنهم اختلفوا وافترقوا فى أمر شبيب قال : قال الربيع من تولاه فتولوه ، ومن برىء منه فابرءوا منه ، قال فقلت : ما القول فى الكف فإنى أرجو أن يكون فيه ألفة وصلاح ؟ قال : فما يقول بشير ؟ قال قلت : صاحبى ولا يخالف على ، فقال أنتم أعلم بأهل بلادكم ، وأما أنا فليس ذلك رأيى ، قال فلما قدم موسى أشهر ذلك ولقى هادية فتابعه ،

قال عبد الوهاب بن جيفر : من تولاه برئنا منه ، قال هاشم : وكره بشير الكف ، وقال معقل : يتولاه بشير وأهل الحق ، قال : وسلم الفضل بن الحوارى عن الذى اختلفوا فيه من أمر شبيب ، قال : كان مجابا ، وكان يجبى القرى ، فإذا قدم السلطان تركها واعتزل ، قلت : ولم يذكروا من هذا السلطان الذى إذا قدم ترك شبيب الجباية من أجله وهذه الأيام هى أيام السفاح فى بغداد ، ولم يقل التاريخ إن السفاح جاء عمان ، ولعله عامل السلطان أو رسول برسله سلطان العراق الأخذ الجباية من عمان ، فإن جاء ترك شبيب الجباية خوفا ، فاذا ذهب الى العراق برز شبيب وأعلن الأمر بالمعروف والنمى عن المنكر ، ودعا الى الجباية ، والظاهر أن الذى بيرز لشبيب الأمير الذى ولاه خازم وأقره سلطان العراق من آل الجاندى .

قال الإمام السالمي: قلت ولمل اعتراله كان في عام لا يجبى فيه ،

أى إنما يترك الجباية فى عام لا حماية له على البلاد ، ويفهم من ذلك أن السلطان المشار إليه يأتى فى بعض السنوات غاذا جاء تخاذل عن شبيب أعوانه خوفا من السلطان و قال الإمام : إنما جبايته كانت وقت حمايته فمتى حصلت له الحماية جبى ما قدر عليه ، ومتى زالت عنه بالعجز عنها رفع يده و قال : وهذا هو الظن بشبيب إن صح ما قاله فيه الفضل بن الحوارى و قال : والظاهر منه التصلب فى الأمور ، فتخلية البلاد للحائر منا فيه للظاهر من حاله والله أعلم بما كان هنالك و

قال أبو الحوارى: من برىء من شبيب برئنا منه ، ومن برىء ممن تولاه برئنا منه ، ومن تولى من تولاه فهو على ولايته إن كانت لسه ولاية أ ه .

هذا ما ذكروه من أمر شبيب هذا ، ولقد قام شبيب على الأقل آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر على قدر استطاعته ، فاعلا للخير عاملا لله بما استطاع كيف بيراً منه ، وما بال هؤلاء الذين يقولون بالبراءة لا يغفلون شيئاً يحسن السكوت عليه ، أو ما بالهم لا يشدون عضده وللللل المنطوا شيئا من ذلك ، ما بالهم ينتقدون شبيباً ويعلنون البراءة منه أيحسن الإنسان المسلم ويجازى على إحسانه بالتأنيب ورفضه من ولايته ، إن هذا لا يليق في الدين ، ولا يحسن بالمسلمين ، ولا هوادة في الدين ، فان الحق مطلوب من أي الناس الذين يستطيعون إقامة حق في لأمة ، وإن قيل : إن شبيباً لم تقع له بيعة من المسلمين ، فالجواب : كذلك بيعة أبي بكررحمه الله ، وإنما بايعه بعضهم فقط ، ورضى الباقون غثبت إمامته ، ولا يشترط بيعه عموم المسلمين ، واليكم سيرة شبيب التي ذكرها الامام السالي رحمه الله ، وهي تدل على أن شبيباً كان أميراً صالحاً مطاعاً في السالي رحمه الله ، وهي تدل على أن شبيباً كان أميراً صالحاً مطاعاً في

الأمة ، ماضياً فيها على الحق والحق يجب قبوله ممن جاء به وممن قام به في الأمة ، ولو كان عبداً حبشيا مجدعاً .

قال شبيب : أما بعد فانه قد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : يد المسلمين واحدة على من سواهم ، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ، وقد أمسيتم وأمسينا إخواناً على المسال التي قد ترون . اختلفت في إعلاق الأمة وتشتت أمرها ، ووثب بعضهم على بعض كالسباع ينهش بعضهم بعضا بالظلم والعدوان ، والعشم وانتهاك المحارم ، وإلا يعرفون حق الله ولا حرمة الأسلام ، ولا يحتجرون به وأمسينا بحمد الله ونعم الله علينا وعليكم سابغة ، وفضله علينا وعليكم عظيم ، يؤمن بعضنا بعضا ، ويعرف بعضنا لبعض حرمة الاسلام ، وحق أهله ، وكتاب الله أمامنا وأمامكم ، إن كنا وكنتم صادقين . يا أيها الناس : اعلموا من أمرنا أن نقاتل ونقتل من عصى الله حتى يفيئوا إلى أمر الله ، أو تفنى أرواحنا إن شاء الله ، ليرد منار الاسلام الى معالمها الأولى التي كانت على عهد نبي الله ، والذين من بعده أبي بكر وعمر حلال الله حلال إلى يوم القيامة ، ورضاء الله رضا الى يوم القيامة ، وسخط الله سخط الى يوم القيامة ، لا تنقض الطاعة بالمعصية ، ولا تثبت الطاعة بالمعصية بل بالطاعة ، ولكن حتى يستكمل الناس جميعا الطاعة بحدودها وأعلامها ومنارها ، وأحكامها وأنسابها الرضا بها ، ومن كره هذا غالطريق له مخلى يذهب حيث يشاء من البر والبحر ، وليكن امرؤ على هذر أن ينتبع عورات الملمين ويكاتب عدوهم ، ويشغب عليهم بسعيه بين المسلمين بطانة •

إلى آخر ما جاء فيها من بيان الحق الواضح ، والتحريض على القيام

بالأمر ، والرد على المخالفين في شكهم وحيرتهم أ ه ما أورده الامام السالى من كلام الأمير شبيب بن عطية رحمه الله ، وهذه الكلمات الجوهرية من هذا البطل المسلم التي تعرب عن نزاهة نفسه وحسن سيرته ووثوقه بربه ، وغيرته على الأوامر الدينية ، وتصابه في إثبات الحق وقيامه بأوامر الله عز وجل ، لها قيمتها عند أهل العدل الذين ينزلون الرجال منازلهم ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو قام رجال الدين كشبيب هذا كل من جانبه لما راجت أسواق الباطل ، ولا تجرأ على أهل الحق جاهل ، وبماذا تعرف الرجال إلا بالأفعال ، فلقد أحسن شبيب رحمه الله وشكر الله له عمله إن شاء الله .

ومن الأحداث التي وقعت في أيام آل الجاندي بعد إمامهم المرضى الجاندي ابن مسعود خروج غسان بن سعيد المحاربي الهنائي في سنة ١٤٥ في عهد المنصور العباسي في بغداد ، خرج على المسلمين بعمان غسان بن سعيد المحاربي الهنائي على نزوى ونهبها ، وعاب غيها بمالا يرضاه بن سعيد المحاربي الهنائي على نزوى ونهبها ، وعاب غيها بمالا يرضاه الله ولا رسوله ، وقاتله بنو نافع وبنو هميم في نزوى ، فغلب عليهم وقتل منهم خلق كثير ، وكان بنو نافع من أشراف أهل العقر ، إذ هم رهط الشيخ أبي المنذر بشير بن المنذر ، وكان بنو هميم بطنا من بني معن بن مالك بن فهم ، وكان آل الحارث إبراء أنصاراً لهم ، وبين الفئتين روابط صداقة فتآمروا على قتل غسان ، واجتمع رأيهم أن يمضوا الى العتيك ، واتفق الرأى المام بينهم على ذلك ، وخرجوا وكمنوا لغسان العتيك ، واتفق الرأى المام بينهم على ذلك ، وخرجوا وكمنوا لغسان عائداً رجلا مريضاً من بني ربخة ابن هناة بن مالك ، فمر بهم وهو لا يشعر بمكانهم ، ولا شك أن الطالب غالب غلما مر عليهم تمكنوا منه فقتلوه ، مغضب لذلك منازل بن خنبش ، وكان منزله في نبا بموضع يقال له العقير ،

وكان منازل المذكور عاملا هناك لمحمد بسن زائدة بن جعفر بن سسعيد الجلندانى ، وراشد بن النضر ، فثار هؤلاء غازين أهل إبراء من شرقية عمان ، حتى أتوا على حين غفلة من أهلها ، فلما علم أهل إبراء بها الغزو ، برزوا وأداروا رحى الحرب بين الفريقين ، فكانت الدائرة على أهل إبراء ، وانكشفت الوقعة عن أربعين قتيلا من أهل إبراء خاصة ، لأن الغزاة كانوا كامنين لهم على مرصد يمكنهم من قتل القوم ، وفى هذا التاريخ كان للعهد فى بغداد للمنصور العباسى ، وهو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على ، وفى الأندلس عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ، وفى هذه الأثناء بدأ دور بنى الجلندى للنحلال ليحل محلهم من يصلح أمر الأمة بعد الضلال ، وينير الطريق للمسلمين لإنقاذهم من ورطة الوبال ، ولكل شىء غاية ينتهى إليها فقد أراد الله زوال الأمر لبغيهم بعد عدلهم ،

قال الإمام: فى الأثر والمراد به دواوين الفقه التى دونها العلماء فوضعوا فيها حقائق تاريخية تتعلق بالأحكام الشرعية ، وكذلك قولهم قال المسلمون فتراهم يطلقون ذلك ويريدون به أهل الوفاء بدين الله منهم لا مطلق من ينتحل مذهب الإباضية من السواد الساذج ، ويطلقون ذلك أيضا ويريدون به الكل ويريدون به أحيانا أهل الولاية خاصة ، ولكل مقام مقال ، قال أبو إسحاق : اعلم أن أصحابنا رحمهم الله يذكرون لفظ المسلمين ويريدون به أهل الوفاء بالدين - أى أهل الاسلام الكامل ، فيدلك على هذا أنهم يذكرون لفظ المسلمين مقابل الجبابرة ، وكلاهما يصدق على أهل الذهب ، كما يذكرون المسلمين مقابل الخالفين ، ويذكرونه ويراد به أهل الولاية ، ويراد بقسميه أهل البراءة ، وكل ذلك يستدل عليه بمعونة به أهل الولاية ، ويراد بقسميه أهل البراءة ، وكل ذلك يستدل عليه بمعونة

القرائن ، وليس المراد أن قسيم السلمين المشركون كما هو اصطلاح المفوارج والوهابيين أ ه تعليقاً على الطبعة الثانية لتحفة الأعيان •

ولا يخفى أن راشد بن النضر ، ومحمد بن زائدة الجلندانيان ومن معهما من أهل عمان ، لا زالوا يرتادون المساعدة والمونة على أهل عمان لتعزيز رئاستهما ، والتغلب على الأمة بالقهر ، كما كان آباؤهما ، وقد قضى الامام عليهم كما تقدم ، وبقى هؤلاء يتعززون بالغزاة لعمان ، ويرومون السيطرة على الأمة بدعوى أنهم أحفاد الملوك ، وأولياء الأمور دون غيرهم ، وكانت شوكة المسلمين أعنى أهل الحق قد ضعفت بتلاشى الأمور ، قال الامام : وهم يومئذ أهل ضعف ، أي في ذلك الحال ، وكان راشد ابن النضر قد نزل بالمرة يطلب منهم النجدة على أهل عمان ، لأن المرة أقرب الى عمان من غيرهم ، وكان سلطان بغداد إذ ذاك مشغولا بشئونه في بلاده ، وإذا جاء عمان وانتصر على أهلها ربما لجتاح الغث والسمين ، وأما المهرة لهليس لهم ذلك ، وإنما هم أجلاف تقضى بهم لأغراض ويكثر بهم السواد ، ثم أقبل راشد بن النضر بجيشه يشق عمان من طريقها المربى حتى بلغر أهل عمان أنه نزل المجازة من الظاهرة ، كما أشار الى ذلك ابن رزيق وأخذه عنه الامام السالي رحمه الله ، ولعل أكثر أهل أهل السير من أهل عمان يذكرون ذلك ، وكانت من الظاهرة وهنا تحرك العمانيون لمقاومة هذا الباغي ، فتكاتبوا من جميم النواحي وتعاهدوا على حرب هذا البغى الذي أقبل به راشد بن النضر ليقضى به غرضه في قومه أهل عمان ، وكان عبد الملك بن حميد يومئذ شاباً أي جديد عهد وكان يدعو المسلمين على المبايعة على راشد به النضر ، ومعه محمد بن المعلى والأخنس الفشحي من كندة ، وخرجوا في طلب راشد المذكور متجردين لحربيه خائفين من غساده في عمان ، غالتقوا في المجازة من أرض الظاهرة

شرقى وادى المجازة ، فدارت رحى الحرب بين الفريقين فانتصر المسلمون على راشد وهزمه الله ، وقتل من قومه كثيرون ، وأكثر القتل وقع في بنى ناحية إذ هم الأكثر وهم شرارة الجيش ، فقتل منهم خلق كثير يحصون وإذ ذاك هرب راشد بن النضر ، واستولى المطمون على داره فنسفوها لئلا تكون له قوة يأوى إليها ويتحصن فيها هو أحزابه ، وبسبب نفسها وقع بين أهل العلم القيل والقال في نسفها ، فقد جاء في الأثر أن المشايخ من أهل سلوت ومن معهم غضبوا لنسفها ، فقيل من حديث القضل بن الحوارى عن أبى جعفر سعيد بن محمد ، وعن سعيد بن محرز ومحمد بن محبوب ، وعن محمد بن هاشم عن هاشم بن غيلان أن السلمين لما نسفوا دار راشد قدم عليهم الأشعث بن محمد وهم مع بشير في بهلي ، فتكلم في ذلك الأشعث بن محمد ، وقال : ليست هذه الحال من سير المسلمين ، والمعنى أن هذا لم يكن من عمل المسلمين في حروبهم ، فقلت له قد نسف المسلمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصن بنى النضير فرد على ذلك أى الأشعث ، قالوا بيان ذلك فى كتاب الله عز وجل ، قال الله عز وعلا : ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ) ، وذلك أن المؤمنين كانوا ينسفون من قبلهم ، وكانت اليهود تنسف من قبلها ، ذلك لأن المسلمين كانوا يتوقعون الهزيمة ، وأرادوا أن يغوتوا اليهود ما استطاعوا تغويته واليهود يرون أن المسلمين منصورون عليهم ، ولهذا قاموا ينسفون ما استطاعوا أن ينسفوه حتى لا يستغنمه المسلمون ، غنزلت الآية فى ذلك بعينه ، وقيل إن اليهود يسدون بما ينسفون الخلل الذي ينسفه المسلمون ، والمنى واحد ، وقال غيرنا : إن المسلمين أيضا قام بعضهم ينسف وبعضهم يعارض كما صرح بذلك أهل التفسير ، غرد الأشمث على ذلك معارضاً له ، فقال بشير بل هكذا

كان كما يقول المسلمون ، قلت : أي قال الشبيخ الممارض للاشعث : وبلغنا أن أهل دار رموا المسلمين بسهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسفها فنسفت ، فقال الأشعث لعلهم نسفوا شرفاتها ، فقال الشيخ بشير : بل نسفوها من أصلها ، قال الامام ، وكان ابن راشد فى نزوى ، ولعله راشد بن النضر ، وهو الواضح قال أبو جعفر : خرج المسلمون بعمان ، فلم يأخذوا الزكاة حتى كانت وقعة المجازة في شهر رمضان ، أي الوقعة التي كانت بينهم وراشد بن النضر التي انهزم فيها راشد بن النضر وأعوانه من آل الجلندي ، ورأووا بذلك استحلال الجباية ، إذ لا جباية إلا بحماية ، ورأوا أن حمايتهم الآن اتضحت على عمان ، أما قبل ذلك فلا ، لأن راشد بن النضر ومحمد بن زائدة ومن معهما يسيطرون على عمان ، وبانكاسارهم في وقعة المجازة رأوا أنهم لا يرجعون الى ظهر ، ولا يؤيدهم أحد لا سيما أن المسلمين كلهم مجتمعون ، وقد هرب راشد بن النضر شاردا من عمان ، وإن أهل عمان قد نسفوا دار راشد ، وبعجره قد زالت قوته وانكسرت شوكته ، وخرج من عمان خائفا يترقب ، ورجع المسلمون إلى منج ، وخرج منهم من خرج الى موسى بن أبى جابر فى أزكى ، وكان مرجع المسلمين ، وكان به علة فحملوه إلى معسكرهم بمنح . فلما وصلوا بموسى وكان معه زميله الشيخ الكبير بشير بن المنذر رحمهما الله وجماعة من أخيار المسلمين وأعيانهم في العلم والدين ، واجتمعوا للمشورة غيمن هو الذي يليق تقديمه في المسلمين ، وتطمئن به النفوس ، ويكون كفؤاً لملامر الذي هم بصدده ، وكيف يأتون هذا الأمر ، وكانت الآراء تتضارب في الموضوع ، والخلاف والشقاق مرهوب الجانب والدخول في الأمر الجلل يحتاج الى نظر طويل ، والقاء الآراء على بساط المجتمع أمر يفكك الحزمة التي عليها أولئك المجتمعون ، ولكن من أنضجته التجارب ودارت علبه الأيام دورات متعددة يفهم من أين تؤكل الكتف ٠

هنا قال الشيخ موسى بن أبى جابر رحمه الله لمحمد بن المعلى الكندى : قد وليناك صحار وما يليها ، فاكفنا أمرها وولينا فلانا كذا ، وولينا محمد بن عبد الله بن أبى عنان اليحمدى وادى القريات وبقية الجوف ، غرضى كل موضعه ، ويسر كل واحد بولايته المشار اليها ، وبذلك فرق الشيخ موسى بن أبي جابر لهؤلاء المتطاولين للأمر ، المادين له أعناقهم • وقال موسى لمحمد بن عبد الله : اقطع للناس الشرى ، وكان بشير بن المنذر معهم وهو ساكت ، وقد سمع ما قال موسى وما فعل فقال عند ذلك كنا رجوناك يا أبا على أن تسير بهذه الدولة ، فرددتها الى هؤلاء الذين يخلفون على الدولة ، والمعنى سلطهم على الأمر وهم غير مخفى جانبهم • فقال الشيخ المجرب موسى بن أبى جابر: إنما كان نظرى يا أبا الحكم للدولة ، أي ناظر في صلاحها لا في غيره ، لأنهم قد اجتمعوا وكل يطلب هذا الأمر لنفسه ، والأمر بعده ضعيف ففرقناهم عن وجوهنا حتى يقوى الأمر ويشتد ساعده ، ونتمكن من نفوذ ما نريد أن ننفذه ٠ قال : فأمر محمد بن عبد الله بن أبى عفان أن يقطع للناس الشرى كقطع ، والمعنى أقام الجند الذي يعتمد عليه للقائم بالأمر ، وكان ذلك هو مــــا يجرى فى عرفهم مقاطعة العسكر على أجرة معلومة يقبلها الجندى ويلتزم بها المسئول على حسب الاتفاق ، ألا تسمعه يقول : فقطعه حتى قوى أمره ، غلما قوى الأمر أمر موسى بن أبى جابر محمد عبد الله بن أبى عفان ، فأرسل الى القرى الولاة وعزل كل من كان ولاه ، وقامت دولتهم وانه لنظر سديد ورأى رشيد ، بلغ به موسى بن أبي جابر رحمه الله الفضل وظهر به على الدروة ، وتمكن من ترتيب ما أراد والحمد للــه الذي يهدى من شاء للحق بإذنه •

ولولا ذلك الذي صنعه موسى لما تم لهم أمر ولا قامت لهم قناة ،

فإنهم على ظهر شقاق وكل يحاول أن يكون هو وموسى كان يفهم مقاصد القوم ويعلم ما انطووا عليه ، ولما تفرقوا وجمع هو الجيش الذى يعزز المركة ، ويقيم الأود ، ويرفع العلم رد على الولاة وأخرجهم مسن ولاياتهم ، وانه يعلم أنهم ليس لهم أن يضالفوا ، ولعلهم يعتقدون إن عزلوا من هنا يولون من هناك ، فتسكن نفوسهم الى ذلك ، وقد بلغ ما أراد واستقر الأمر واجتمع المسلمون بعد فرفتهم ، وتشتت شعلهم وكان السلطان العام إذ ذاك فى بغداد الخامس من بنى العباس ، وهو الرشيد غانه تولى الأمر بعد وفاة أخيه الهادى ، وذلك فى سنة ١٧٠ سبعين ومائة فى ١٤ ربيع الأول من السنة المذكورة ، وكانت تلك الأحوال المارة كلها فى أيام أبيه المهدى ، وأخيه الهادى ، وعاش الرشيد الى سنة ١٩٧ كلها فى أيام أبيه المهدى ، وأخيه الهادى ، وعاش الرشيد الى سنة ١٩٧ معنى الكلمة ، ولكل شىء غاية ينتهى اليها ، والدنيا لا تستقر على حال ، معنى الكلمة ، ولكل شىء غاية ينتهى اليها ، والدنيا لا تستقر على حال ، وتلك الأيام نداولها بين الناس ) وفى ذلك من الحكمة الإلهية مالا يبلغه عقل عقل مهما بلغ من سعة التفكير وحسن الدراية والله ولى الكل ،

## معتويات الكتاب

| للوضيوع                                                |
|--------------------------------------------------------|
| ترجمة مؤلف الكتاب (تمهيد)                              |
| من هو مؤلف الكتاب ، أسمه ونسبه                         |
| مولده ونشأته ، صفاته وبعض من أخلاقه                    |
| أعمـــاله ا                                            |
| مؤلف اته مؤلف اته                                      |
| مقدمــــة                                              |
| الحلقة الأولى من تاريخ عمان (في التعريف بعمان )        |
| مناخ عمان ، جبال عمان                                  |
| رمال عمان                                              |
| مراعی عمان ، حیوانات عمان                              |
| الحيوانات الوحشية ، بحر عمان                           |
|                                                        |
| الولايات بعمان الولايات بعمان                          |
| العواصم بعمان                                          |
| الحلقة الثانية (ف الأمم التي قطنت عمان)                |
| الحلقة الثالثة (في نزول مالك بن فهم بعمان وحروبه للفرس |
| الى انتهاء أمرهم ) :                                   |
| مالك بن فهم يروم التغلغل في داخلية عمان                |
| الفرس يعقدون مؤتمرهم في ذلك                            |
| مالك بن فهم يتأهب لمصادمة الفرس بعمان                  |
| المرزبان يبتدىء بفتح الحرب                             |
|                                                        |

| الصفحة | الموضـــوع                                               |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ٨o     | الفرس تطلب من مالك بن فهم الهدنة ملك بن                  |
| A٦     | مالك بن فهم يلقى نظرة الى قلهات                          |
| *      | الملك يجهز قواته لحرب العرب في عمان                      |
| 49     | مالك بن فهم يتأهب لمصادمة العجم مرة أخرى                 |
| 41     | الحرب تشتد بين مالك بن فهم والفرس لتنتهى                 |
| 97     | أعمال مالك بن فهم بعد انتهاء الحرب                       |
| 1+1    | أولاد مالك بن فهم وأعمالهم بعد أبيهم                     |
|        | الحلقة الرابعة ( في بدء الأسلام بعمان الى انقضاء أيام    |
| 1.0    | الخلفاء الأربعة ) الخلفاء الأربعة                        |
| 1.4    | مازن يشكو حاله لرسول الله                                |
| 118    | ملك عمان جيفر يعقد مؤتمر للنظر في الدعوة النبوية         |
| 114    | المنقاش يدور بين عبد وعمرو                               |
|        | عمرو بن العاص أمير عمان يخرج الى المدينة معبرا عن انقياد |
| 178    | أهل عمسان للاسسلام                                       |
| 144    | أبو بكر يجهز عبد بن الجلندي ومن معه لحرب آل جفنة         |
| 14.5   | عمان وأبو بكر رحمه الله تعالى طيلة حياته                 |
|        | الحلقة الخامسة ( في فضائل أهل عمان وذكر مشاهيرهم         |
| 731    | <b>ف</b> صدر الاسلام                                     |
| 17.    | أو بكر الصديق وعمان                                      |
| 170    | عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعمان                         |
| 179    | عثمان بن عفان وعمان فی عهده                              |
| 144    | على " ابن أبي طالب وعمان                                 |
| 341    | خلافة عبد الملك ابن مروان وعمان                          |
|        |                                                          |

| الصفحة | الموضـــوع                                        |
|--------|---------------------------------------------------|
| 194    | أول عامل للحجاج على عمان                          |
| 3.27   | مذهب أهل عمان                                     |
| *1*    | سلسلة مذهب أهل عمان                               |
| 777    | كلمة اجمالية على أمراء بنى أمية                   |
| 777    | عمان تتحضر لتستقل عن الزعامة العامة               |
| 779    | تاريخ البيعة للإمام الجلندي بن مسعود رحمه الله    |
|        | التاريخ يحدث عن الإمام الجلندى وأصحابه رحمهم الله |
| 744    | وعن أعمالهم بعمان وعن أعمالهم                     |
| ***    | الجاندى ينظم شراته                                |
| 137    | الإمام الجلندى يقتل أبناء عمه في الله             |
| 784    | المسلمون يشتدون على الإمام الجلندى                |
| 750    | مقتل أبى الدلف شيبان بن عبد العزيز اليشكرى بعمان  |
| 70+    | منتهى أمر الإمام الجلندى وأصحابه بعد قتل شيبان    |
| YON    | آل الجلندي يعلنون الطاعة لخازم                    |
| 774    | شبيب بن عطية العماني المحتسب                      |
|        |                                                   |

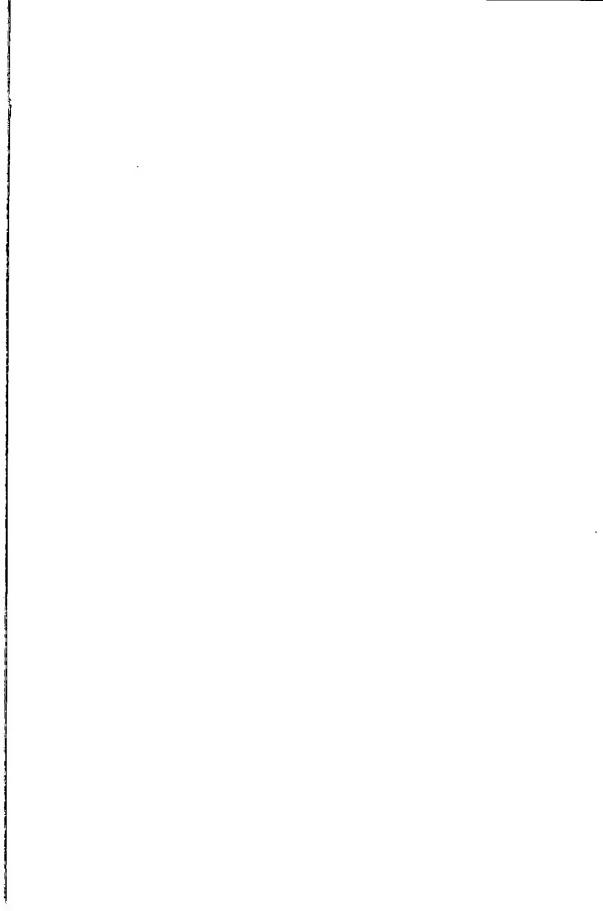

حقوق الطبع محفوظة لدى وزارة التراث القومي والثقافة صب: ١٦٨ ـ الرمز البريدي: ١١٣ مسقط سلطنة عُمـان

رقم الإيداع : ١٦٠ / ٩٢